

# د . نعیم عطیة

النعبرية في الفت التشكيك



TO COLUMNIA

رئيسالتدرير أنيس منصور

د . نعیم عطیة

النعبرية في الفن التشكيلي



## حتى أعبر عن نفسى بقوة أكبر

أذكر أن أحد أصدقائي روى ذات مرة أنه كان قد مرض في فترة من حياته بمرض المرارة ، فكانت تنتابه لحظات يحس فيها بالرغبة في التيء ، وفي هذه اللحظات الكئيبة التي تدعو إلى الانقباض كان يخيل له أن الوجود انطفأ منه الضياء أو كاد ، وأن وجوه الناس المحيطين به كستها أضواء خضراء وزرقاء كالحة !

تذكرت قصة صديقي هذا عندما رأيت لوحات التعبيريين، وبدأت أتفهم حركتهم عن كثب. إن نساء المصور الفرنسي هنري دى تولوز لوتريك (١٩٠١ – ١٩٠١) يظهرن في لوحاته غريبات وغير واقعيات وهن غارقات في ضيائهن وظلالهن الخضراء والقرمزية، ولكن إذا تذكرنا أن لوتريك المسكين كان ينظر إلى الوجود من خلال إحساس دفين بالأسي نابع من كساحه وقصوره الجسدي – فإننا ندرك معنى تلك المخلوقات التي عالجها بخط حاد عنيف، وأغرقها في لجة من الألوان والضياء، فهي تعكس حالته المرضية ونفسيته الممزقة وإدمانه على الشراب فراراً من الإحساس بمذلة الجسد المهدم!

إن رؤى هنرى دى تولوز لوتريك رؤى فنان مرهف الحس، دمر الألم سفينته، وغرقت روحه فى لجة من الخمور القوية؛ ولوحات

لوتريك لوحات تعبيرية رائعة ولا شك ؛ فهو واحد من أوائل الذين عبروا الانطباعية إلى التعبيرية الذاتية .

والتعبيرية اتجاه دائم فى الفن يزداد ظهوره حدة فى أوقات الأزمات الاجتماعية أو القلق الروحى . وقد وجدت التعبيرية لذلك أرضاً خصبة للنهاء والازدهار فى عصرنا المضطرب .

وبرغم أن فكرة التعبيرية وجدت على الدوام فإن تسميتها قد ابتدعها حديثاً فلاسفة الجمال الألمان ، ونشرها بين الجماهير على الأخص هيروارث والدين صاحب مجلة «العاصفة» (١٩١٠ - ١٩٢٨) إحدى المجلات المدافعة عن الحركات الفنية الحديثة في برلين. وفي أثناء انعقاد إحدى لجان المقتنيات أشار أحد الأعضاء إلى لوحة للمصور ماكس بيشيستاين – وسيأتي ذكره فيما بعد - وسأل: «أهذا العمل تأثيري؟» فأجابه تاجر اللوحات بول كاسيرر: «كلا، إنه تعبيري». وقد شاع هذا الاصطلاح بمناسبة المعارض التي نظمها والدين في برلين وفي الخارج. وقد أدرج والدين في مفهوم التعبيرية كل ردود الفعل الثائرة على الانطباعية بما في ذلك « التكعيبية » و « التجريدية » و « الوحشية » . على أن الذي كان يعنيه في المقام الأول بالتعبيرية أن يكون العمل الفني «تجسما لعاطفة» أو « ترجمة لرؤية ذاتية » ؛ وعول كثيراً على تفرد اللوحة بحياة خاصة ، وهذا الفهم المهلهل الذي يتسم بالخلط والمبالغة نكاد نجده عند جميع الكتاب الأول الذين شغلوا بالتعبيرية. وقد عجز كثير من النقاد إزاء قيام «المدرسة الباريسية» وأساوبها المتفوق عن تقدير القيمة العاطفية للتعبيرية حق التقدير. والواقع أن هناك على الدوام وجهتي نظر متعارضتين: الأولى تركز اهتامها على الشكل الجالى استقلالا، والأخرى على المضمون العاطفي والنفسي. ويحمل هذا التعارض إلى الأذهان التعارض القديم. بين الكلاسيكية والرومانسية والتعبيرية هي الصورة الجديثة للرومانسية متطبعة بطابع الفاجعة، وذلك بالنظر إلى شعور القلق الذي يصطبغ به زماننا.

وقد ذهب المصور هنري ماتيس (١٨٦٩ - ١٩٥٤) أحد قادة « اللدرسة الباريسية » إلى أنه « يجب ألا توضع فكرة المصور موضع الاعتبار استقلالا عن أسلوبه: لأن الفكرة لا أهمية لها في العمل الفي إلا عندما تتجسد أسلوباً ، أسلوباً يصير أكثر تقدماً كلما كانت الفكرة أكثر عمقا ، وهكذا قإن الأسلوب عند ماتيس هو الذي يجب أن يوجه إليه المصور اهتمامه الأول. وعن طريق الأسلوب يمكن الناقل تقويم الأفكار. فإذا لم الأسلوب عن تميز وتفرد كان معنى هذا أن ثمة أفكاراً عميقة خلفه. أما الفنانون الألمان والإسكندنافيون والهولنديون من أمثال كيراشنر وملونش ونولد وفان جوج فقد اعتبروا أن نظرة الفنان العامة إلى الوجود أو إحساسه به إحساساً عميقاً أو تشبثه بعقيدة يؤمن بها - هي الرحصة الحق ليطرق الفنان باب التعبير الفني: أي أنه لكي يجتاز الفنان الحدود إلى عالم الإبداع الفني لابد أن يكون لديه مضمون ، وبعد ذلك يأتى الأسلوب.

وقد عجز كثير من النقاد إزاء قيام «المدرسة الباريسية» وأسلوبها المتفوق عن تقدير القيمة العاطفية للتعبيرية حق التقدير والواقع أن هناك على الدوام وجهتي نظر متعارضتين : الأولى تركز اهتامها على الشكل الجالى استقلالا ، والأجرى على المضمون العاطفي والنفسي . ويحمل هذا التعارض إلى الأذهان التعارض القديم بين الكلاسيكية والرومانسية والتعبيرية هي الصورة الجديثة للرومانسية متطبعة بطابع الفاجعة ، وذلك بالنظر إلى شعور القلق الذي يصطبغ به زمانها .

وقد ذهب المصور هنري ماتيس (١٨٦٩ - ١٩٥٤) أحد قادة « اللدرسة الباريسية » إلى أنه « يجب ألا توضع فكرة المصور موضع الاعتبار استقلالًا عن أسلوبه: لأن الفكرة لا أهمية لها في العمل الفني إلا عندما تتجسد أسلوباً ، أسلوباً يضير أكثر تقدماً كلما كانت الفكرة أكثر عمقاً ، وهكذا قان الأسلوب عند ماتيس هو الذي يجب أن يوجه إليه المصور اهتمامه الأول. وعن طريق الأسلوب يمكن الناقد تقويم الأفكار. فإذا أنم الأسلوب عن تميز وتفرد كان معنى هذا أن ثمة أفكاراً عميقة خلفه . أما الفنانون الألمان والإسكندنافيون والهولنديون من أمثال كيرشير ومونش ونولد وفان جوج فقد اعتبروا أن نظرة الفنان العامة إلى الوجود أو إحساسه به إحساساً عميقاً أو تشبثه بعقيدة يؤمن بها – هي الرحصة الحق ليطرق الفنان باب التعبير الفني: أي أنه لكي يجتاز الفنان الحدود إلى عالم الإبداع الفني لابد أن يكون لديه مضمون ، وبعد ذلك يأتي الأسلوب .

على أنه بعد أن استعمل اصطلاح «التعبيرية» ردحاً من الوقت للإشارة إلى كل حركات الفن الحديث التي قامت بين أوائل القرن العشرين والحرب العالمية الأولى – أصبحنا اليوم أكثر دقة وتحديداً ؛ إذ نستخدم اصطلاح «التعبيرية» للإشارة إلى نمط من الفن جاء بعد الانطباعية ؛ ليعيد الاهتمام بعنصر الدراما الإنسانية في اللوحة ، وليحل محل الشكل المنطقي شكلاً عاطفياً وليس بلازم أن يكون منطقياً .

والواقع أن «التعبيرية» كلمة ذات مغزى ودلالة في الفن الحديث، وهي تعنى الإفصاح عن أحاسيس داخلية، وفي هذا الإفصاح يتوقف كل شيء على ما إذا كنا نحترم تلك الأحاسيس، ونتجاهل العالم الخارجي الذي يوجه إليه ذلك الإفصاح، أو نحترم العالم الخارجي بعاداته وتقاليده ؛ ومن ثم نعدل طريقتنا في التعبير، وعلى أساس إعلاء الإفصاح عن الأحاسيس الداخلية قامت مدرسة بأسرها في الفن الحديث أطلق عليها اسم «التعبيرية».

والتعبيرية -أساسا - مثلُ «الواقعية» و «المثالية»؛ فهى تشير إلى نهج أصولى فى إدراك الوجود. والنهج الواقعى فى مجال الفنون التشكيلية ليس بحاجة إلى كثير من الإيضاح؛ إنه الجهد المبذول لتصوير الوجود تماماً كما هو ماثل فى حواسنا بلا تنسيق أو حذف أو تمويه. وإذا كان ذلك الجهد ليس بالبساطة التى قد تبدو لأول وهلة؛ فإن هذا ما تثبته حركة مثل «الانطباعية» التى بحثت الأسس العلمية للرؤية الطبيعية وجاهدت أن

تكون دقيقة إلى أقصى حد في نقل الطبيعة.

أما «المثالية» التي ربما كانت من أكثر المناهج اتباعاً في مجال الفنون فتبدأ على أساس من الرؤية الواقعية ؛ ولكنها تعمل تقديرها في تنتقيه وتستبعده من الواقع المكتظ بالصور. ويقول رينولدز (بينولدز من الرجنا على (١٧٢٣ - ١٧٩٣) «هناك ما هو أنفس في فن التصوير مما درجنا على تسميته بمحاكاة الطبيعة . إن كل الفنون تتلقى كالها من جال مثالي أعلى مما يوجد في كل من حالات الطبيعة على حدة » كما يقول أيضاً : إن عين الفنان وقد أصبحت قادرة على تمييز ما في الأشياء من نقائص ومثالب عرضية – استخلص فكرة مجردة عن أشكالها أكثر كمالاً من أي شكل أصلى .

ويمكن أن نرى من ذلك أن «المثالية» ذات أساس عقلى يميز الفنان عن مجرد آلة التصوير، ويرفع من قدره وقيمته. ويجوز لنا أن نقول: إن الواقعية مبنية على الحواس، فهى تسجل بأمانة على قدر الإمكان ما تدركه الحواس، ولكن إلى جانب حواس الإنسان وعقله هناك عواطفه. وإلى احتياجات هذه العواطف على الأخص يستجيب النهج الثالث من مناهج التصوير الفني ألا وهو «التعبيرية»؛ فهى النهج الذي لا يحاول أن يصف الحقائق الموضوعية في الطبيعة ولا أية فكرة مجردة مبنية على تلك الحقائق، بل يصف العواطف الذاتية للفنان.

إن الوجود كله في التعبيرية امتداد لروح الفنان ونفسيته. والفنان في

نظر التعبيرية مركز للكون ، والكون كله نابع منه . فالتعبيرية إذن ليست موضوعية ، بل ذاتية على خلاف الانطباعية التي هي موضوعية قبل كل شيء ؛ ومن ثم عندما يكون الفنان حزيناً أو بائساً فالوجود كله قاتم الألوان ، حتى لو كانت الشمس ساطعة !

هذا هو لب التعبيرية ، وقد يكون هذا مصدر ضعفها ، ولكنه أيضا مصدر قوتها وجالها ، بل روعتها : استمع إلى ما يقوله في هذا المقام المصور الهولندي فينسنت فان جوخ (١٨٥٣ – ١٨٩٠) في أحد خطاباته إلى أخيه ثيو : «بدلا من أن أحاول أن أنقل ما أمام عيني بحذافيره فإنني أستخدم اللون استخداما جائراً حتى أعبر عن نفسي بقوة أكبر» .

ولا يبدأ استيعاب الفنان للوجود في ظل التعبيرية من اللحظة التي يخط فيها خطوط لوحته ، أو يضع عليها لمسات فرشاته ؛ بل إنه يكون قد استوعب الوجود وأحس به من قبل . وهكذا فإن الصورة الفنية عند المصور التعبيري ليست نقلا للواقع الخارجي ، بل هي إفراغ لما في أعصاب الفنان من شحنة عاطفية متولدة عن انصهار الوجود في مخيلته ، أعصاب الفنان من شحنة عاطفية متولدة عن انصهار الوجود في مخيلته ، أو إفراغه على اللوحة كما لو كان قطعة من ذاته لا جزءاً من الواقع الموضوعي المحيط به ؛ ومن ثم جاز لنا القول بأنه في ذلك النمط من الفن الذي يسمى التعبيرية يكون شكل التعبير أكثر قرباً من مصدر الإحساس . وإذا كانت «التعبيرية» تعنى الإفصاح عن عواطف الفنان بأي ثمن وإذا كانت «التعبيرية» تعنى الإفصاح عن عواطف الفنان بأي ثمن

فإن هذا الثمن يكون عادة مسخ الظاهر والمبالغة فيه إلى حد الاقتراب من القبح المضحك أو المفجع ؛ ولذلك كان الكاريكاتير فرعاً من «التعبيرية» لا يجد الناس صعوبة في تقبله، ولكن عندما ينقل الكاريكاتير إلى مجال التصوير الزيتي أو النحت فإن الناس يبدأون في الاحتجاج . «إنه شيء مقرف» هذا ما قاله أحد أصدقاء الناقد الإنجليزي هربرت ريد على أثر مشاهدته لأحد معارض الفنان التعبيري جورج رووه (١٩٧١ - ١٩٥٨) ، ولكن الأمر ليس مقرفاً في الواقع إلا إذا اعتقدت أنه ليس ثمة أسلوب فني جدير بالاعتبار غير الكلاسيكية المتصفة بالكبت والتزمت. أما إذا اعتقدت أنه من المفيد أن تطلق العنان لعواطفك من وقت لآخر - فإنك ستشعر بالامتنان للتعبيرية التي هي بمثابة صمام الأمان.

Aller Aller to the all

### حرية بلا حدود

يبين مما تقدم أن «التعبيرية» اسم على مسمى ؛ فقد ابتدعت كرد فعل لما سمى «بالتأثيرية» أو «الانطباعية» التي كانت فناً قائماً على انطباعات بصرية بحت. صحيح أن التعبيرية صورت بدورها أشياء مرئية ، لكنها فعلت ذلك كي تفصح من خلالها عن عواطف ونوازع مدفونة ، وذلك بالتركيز على خصائص تلك الأشياء الإيحائية ودلالاتها الرمزية. وقد ابتدع اصطلاح «التعبيرية» نقاد معاصرون للفنانين التعبيريين: أي في العشر السنوات الأولى من هذا القرن ؛ ولهذا فإن اصطلاح « التعبيرية » يشير إلى موقف تشكيلي جديد يرفض فنوناً اكتفت بعرض مظهر الأشياء ، أو قدمت صورة للأحداث على ما هي عليه ؛ فقد أراد الفنانون الجدد أن يتغلغلوا إلى ما هو أعمق من السطوح الظاهرية ليبرزوا الأشياء على ما هي عليه تحت تلك السطوح ، أو كما كانت ستبدو لو أن العالم المرئى والملموس تطابق هو والحقيقة اللامرئية واللاملموسة ، أو بعبارة أخرى تطابق هو والعالم الروحي ، لقد أراد هؤلاء الفنانون أن يمدوا صلاحيات الفن إلى ما وراء حدود الآني والعرضي ، كي يضموا إليه عوالم الخيال والحلم والنبوءات ، أرادوا قبل كل شيء أن «يعبروا» عن أنفسهم على الأخص. وقد كان التوق إلى إحياء القيم العاطفية والروحية في الفنون وهو ما استشعره الكثير من الكتاب والمصورين عند بداية القرن - رد فعل للتيارات المادية ؛ ففي ظلال القرن التاسع عشر حققت الكشوف العلمية لجوانب العالم المادي تقدماً تلقته الإنسانية بحاس شديد ؛ حتى أصبحت النظرة الواقعية إلى كل الشئون - بما في ذلك الفنون - مستحبة ، وحلت رويداً رويداً محل النظرة السابقة والتي كانت ذات ميول رومانسية. وحتى الانطباعية – التي كانت حركة ثورية ومعنية قبل كل ثبيء بالقيم الفنية – بدت ترجمة لهذا الموقف المادي ؛ ذلك لأن محاولات الانطباعيين لاستخلاص نتائج فنية من معرفتهم للقوانين البصرية اتفقت مع الاحترام الذي كان يكنه كل معاصريهم للعلوم ، ولكن ما لبث بندول الساعة أن مال إلى الجانب الآخر مع مضى الانطباعية في سبر أغوار العالم المرئى وتقديم مفاهيمها للجمهور، وسرعان ما أطلق بول جوجان (١٩٤٨ – ١٩٠٣) صيحةً تحذر المصورين الشبان أن يتبعوا الطبيعة عن كثب شديد ، ودعاهم إلى البحث عن ذواتهم أكثر من إلصاق عيونهم بالعالم المرئى ، واعتبر أن أي فن يخلو من الحضور الإنساني فن قاصر

وقد اعتد التعبيريون بقول رائدهم هذا ، ولكنهم مضوا خطوة أبعد أيضاً ، فاعتبروا الإنسان موضوع اللوحة ومحورها الرئيسي – هو الفنان نفسه ، وبجدر باللوحة التي يصورها أن تترجم تجربته ، وتفصح عن

عواطفه ؛ وبذلك ليس مطلوباً منه أن يعرض الأشياء على نحو موضوعى ، بل على النحو الذى رآها وخبرها ؛ ومن ثم بدلا من إعادة تقديمها على ما هي عليه فإنه يخلقها من جديد تبعاً لمزاجه الخاص . لقد وضعت التجربة التعبيرية شخصية الفنان في مقام أعلى من الموضوع الذي اختاره ليصوره .

وقد كانت نتيجة هذا الموقف المستحدث مولد فن على درجة أقصى من الذاتية ؛ فمنذ اللحظة التي ينحي الفنان القوانين الواقعية جانباً يكتسب حرية لا تكاد تعرف حدوداً . وإذا لم تعد لوحاته مرآة للعالم الواقعي فبإسكانه أن يتجاهل قواغد المنظور التي جاهد التقليديون من قبل لإرسالها كبي تبدو أعالهم أكثر « واقعية » ؛ كما أن بإمكانه أن يغير النسب يإن الأشخاص والأشياء، وأن يربط بين التفاصيل على نحو جديد. وقد تعرضت بسبب ذلك الأشكال المألوفة لما سمى «بالتحريف» أو «التشويه» ؛ وذلك خدمة لتلك الحقيقة الداخلية التي أضحت الآن أغلى من الانسجام البصرى للمرئيات ، وحلت بذلك قوة التعبير محل جال التعبير ؛ مما برر إجراء مسخ الكائنات وإبرازها في هيئة ليس أمة ما ليمنع من أن تكون منفرة ؛ وذلك لتحقق الصورة في قلب المتفرج صلامة ؛ فقد أضحى هذا المنهج الجديد الذي سمى بالتعبيرية يسمح باستخدام الوسائل الفنية لرج الجمهور وإيقاظه من سباته ؛ كي يفتح عينه ، فيرى دمامة الواقع الذي يعيشه ، ومن ثم بدت في التعبيرية ونة

عواطفه ؛ وبذلك ليس مطلوباً منه أن يعرض الأشياء على نهو موضوعى ، بل على النحو الذى رآها وخبرها ؛ ومن ثم بدلاً من إعادة ثقد على ما هي عليه فإنه يخلقها من جديد تبعاً لمزاجه الخاص . لقد وضعت التجربة التعبيرية شخصية الفنان في مقام أعلى من الموضوع الذي اختاره ليصوره ..

وقد كانت نتيجة هذا الموقف المستحدث مولد فن على درجة أقطى من الذاتية ؛ فمنذ اللحظة التي ينحي الفنان القوانين الواقعية جانباً يكتسب حرية لا تكاد تعرف خلوداً ، وإذا لم تعد لوحاته مرآة للعالم الواقعي فبإمكائه أن يتجاهل قواغد المنظور التي جاهد التقليديون من قبل لإرسالها كي تبدو أعالهم أكثر « واقعية » ؛ كما أن بإمكانه أن يغير النسب يهن الأشخاص والأشياء، وأن يربط بين التفاصيل على نحو جديد. وفد تعرفيت بسبب ذلك الأشكال المألوفة لما سمى «بالتحريف» أو «التشويه»؛ وذلك خدمة لتلك الحقيقة الداخلية التي أضحت الآن أغلى من الانسجام البطري للمرئيات، وحلت بذلك قوة التعبير محل جال التعبير ؛ مما بور إجراء مسخ الكائنات وإبرازها في هيئة ليس لمة ما ليمنع من أن تكون منفرة ؛ وذلك لتحقق الصورة في قلب المتفرج صدمة ؛ فقد أضحى هذا المنهج الجديد الذي سمى بالتعبيرية يسمح باستخدام الوسائل الفنية لرجّ الجمهور وإيقاظه من سباته ؛ كي يفتلح عينه ، فيرى دمامة الواقع الذي يعيشه ، ومن ثم بدت في التعبيرية وانة

نقد للأوضاع المستتبة ، واحتجاج اجتماعي ، دفعا إلى التوجس منها ومحاربتها .

وقد استخدم التعبيريون اللون لتحقيق هذا الغرض أيضاً ، وما دام لم يعد الفنان ملزماً باتباع الانطباع الذي تتلقاه العين – فقد اكتسب اللون حيوية جديدة ، وازداد قوة ، وبلغ في بعض الأحيان درجة من الوحشية لم يبلغها في تاريخ الفن من قبل . ويرجع التأثير الباهر الذي تحققه بعض الأعال التعبيرية على الأخص إلى الاستخدام الجزيء للألوان القوية غير الملطّفة ، ولكن في بعض الحالات يكتسب اللون أيضا وظيفة أخرى ؛ فبدلا من أن يعكس مظاهر الواقع يضحى رمزيا ؛ ولذلك رأينا في اللوحات التعبيرية الوجوه الخضراء ، والجياد الزرقاء ، والبحار الصاخبة ذات الأمواج الحمراء!

وقد تمسك كثير من المأثورات الشعبية والنصوص الأدبية بأن ثمة تلاقيات مدفونة بين الألوان والعواطف الإنسانية: فالأزرق عادة ينبئ عن الحب، والأحمر عن الوجد الشديد، والأصفر عن الغيرة، والأبيض عن البراءة. وقد كان التعبيريون على دراية ولا شك بهذه العلاقات التليدة التي ترددت في كثير من الأغاني الشعبية وفي كتابات جُوته والرومانسيين، وقد كانوا بطبيعة الحال منشغلين بطباع اللون وتأثيراته ؛ كما أولع بعض التعبيريين بالكشوف السيكلوجية، ويجدر وتأثيراته ؛ كما أولع بعض التعبيريين بالكشوف السيكلوجية، ويجدر ألا يغيب عن بالنا أنهم عاصروا انتصارت فرويد الأولى، وكان تعبير

«العين الداخلية» شائع الاستعال بين التعبيرين من فنانين ونقاد على السواء ؛ ولهذا فقد توصلوا - ربما دون وعى منهم - إلى ماللون من صفات إيحائية ، وأصبح اللون عنصراً ديناميكياً أسهم في تحقيق الطابع الدرامي لأعالهم ؛ مما دعا إلى اعتبار «التعبيرية» امتداداً للحركة الرومانسية .

وقد كانت الدرامية التي اتصف بها الكثير من الأعمال التعبيرية درامية ذاتية ، ويبدو ذلك بوضوح في «الصور الشخصية» أو «البورتريهات» التي صورها رواد الحركة ، وقد صوروا أنفسهم كأبطال في مأساة الحياة ، بقسمات تنضح بتجارب مريرة ، وهل ننسى في هذا المقام لوحة فان جوخ «الذي صلم أذنه» ؟ كما كانت البورتريهات التي رسموها لأناس آخرين في مجموعها «متشائمة» ولنذكر في هذا المقام بورتريهات كوكوشكا وسوتين وكاريل آبيل . ولم يكن الشبه الخارجي هو المهم على أي حال ، بل كانت الدلالة العاطفية هي التي تستهويهم . وأصبح الإنسان في جميع حالاته - لا في أبهي حالاته فحسب كهاكان عند أساتذة عصر النهضة - موضوعاً جديراً بالتصوير في نظر التعبيريين، وقد صوروه مريضاً ، سكيراً ، خائفاً معذَّباً ، مهاناً ، منزوياً ، ضائعاً في شوارع المدينة ، فاقداً لهويته ، بل في أغلب الأحيان استطاع الفن خلال التعبيرية أن يصير هادفاً ، فإن «لوحة أم فقيرة ، أو فلاح ميت أو عاهرة» يمكن أن تكون اتهاماً عنيفاً. وقد اتجه تعبيريون آخرون إلى

الموضوعات الدينية ، ولكن شخصيات الكتاب المقدس ظلت بالنسبة لهم مخلوقات بشرية تماماً ؛ ومن ثم جعلوها تبدو متواضعة ، خشنة ، وعذاباتها فظيعة ، حتى إن الكثيرين صدموا من فرط ما أودعه التعبيريون في تصاويرهم الدينية من عنف وشراسة .

وقد صور التعبيريون أيضاً مناظر طبيعية ، مثل غابات مائجة ، وجبال لاهثة ، وبحار عدوانية ، وقد بدا تعامل التعبيريين مع الطبيعة عاصفاً حتى " طبيعتهم الصامتة " جاءت مفعمة بإيماءات تنم عن التوتر الذي تجيش به صدورهم ويبين بجلاء أن التعبيريين لم يذهبوا مذهب معاصريهم من أنصار «المدرسة الباريسية» وعلى الأخص الذين نادوا بأن اللوحة يجب ألا تتضمن موضوعاً ، فهي ليست مطالبة بأن تحكى عن شئ ولا أن تروج لفكرة أو تعرض موقفاً ، وذلك لأن اللوحة العصرية في نظرهم عمل فني بحت . ويفرقون في هذا المقام بين العمل الفني وبين العمل الأدبى معتبرين أن الموضوع بالنسبة للوحة يحيلها إلى عمل أدبى ويفقدها سبب وجودها .

أما التعبيريون فقد ذهبوا غير هذا المذهب ، وتمسكوا بأن اللوحة يجدر أن تتضمن موضوعاً ، دون أن ينقص ذلك من قيمتها الفنية إن لم يكن يزيد من هذه القيمة ، ولا يقلل احتذاء اللوحة بالعمل الأدبى من قيمتها إلا إذا اكتسبت صفة التابع الذليل ، وذلك بالاقتصار على ترجمة النص الأدبى إلى رسوم توضيحية ، فهي عندئذ تفقد قيمتها الإبداعية ،

ولكن الفن التعبيرى لا يرتكن عادة على إبداعات أدبية ، وإن كان قد استوحى هذه الإبداعات في بعض الأحيان .

ومن المعروف أن فيدور ديستوفسكي (١٨٢١ – ١٨٨١) قد أثر كثيراً على مزاج بعض التعبيرين الذين بدت شخصياتهم المعتمة وكأنها ولانها قفزت من روایاته. بل کان أوجست سترنبرج (۱۸٤٩ – ۱۹۱۲) صديق المصور أدفارمونش ، شديد التأثير على رفاقه التعبيريين أيضاً ، ونضح فهمه السوداوي للعلاقة بين الرجل والمرأة على تصاوير صديقه النرويجي وعلى أعمال كوكوشكا أيضاً ، على أن كلا من المصورين مونش وكوكوشكا ابتدع شخوصه من تجربته الذاتية وخياله التصويري الحميم وإن كان قد أضفي عليها درامية من نوع درامية الكاتب السويدي. وقد كانت الوشائج بين الكتاب والمصورين التعبيريين في أغلب الأحيان قوية ، فقد حارب الكُّتاب والمصورون معركة واحدة من أجل تحرير الفن من التقاليد الأكاديمية والأدب من المذهب الطبيعي ؟ ولاعجب في أنهم بعد مناقشات طويلة لبعض المشاكل وجدوا أنفسهم يشتركون في معالجة الموضوعات ذاتها. وفضلاً على ذلك فإن بعض الفنانين التعبيريين استهواهم التعبير عن أنفسهم بالكلمة أيضاً ، وكتب بعضهم مقالات في أمور الفن ، وكتب آخرون مذكرات وقصصاً وقصائد ومسرحيات، ويكاد يصدق ذلك تقريباً على كل الفنانين الكبار بالحركة.

### مرض العصر

ينطلق المصور التعبيرى – كها أوضحنا – من موضوعات: فاللوحة التعبيرية أصلا لوحة ذات «موضوع»، على أن هذا الموضوع يعامل بحرية مفرطة، حتى لتكاد تسمح للمصور بالخروج على الواقع، بل إن شئنا اللدقة فى القول بالتمرد عليه؛ ومن ثم كان الشكل وسيلة لتوصيل مضمون من نوع خاص، وذلك لأن الفنان التعبيرى إنما يتعامل – على حد قول هربرت ريد – وردود الفعل العاطفية التى تثيرها التجربة، ولا يواجه المتفرج بنقل حرفى ودقيق للحقيقة المرئية.

وعندما علق أحد أصدقاء يوحين ديلاكروا (١٧٩٨ – ١٨٦٣) على لوحة له قائلاً: «ألاحظ أن إحدى ذراعى ميديا أطول من الأخرى» أجاب الفنان الكبير: «أعرف ذلك ، لكن التعبير مع ذلك صحيح»، وقد أفصح ديلاكروا بهذه الإجابة – دون قصد – عن أحد مسلمات التعبيريين اللاحقين.

وفى لوحات المصور الإسبانى دومينيكوس ثيوتوكوبولوس الملقب بالجريكو (١٥٤١ – ١٦١٤) ارتقى التعبير إلى مرتبة سامية من الجسارة . فلا يتردد الفنان فى أن يلوى ويمط الأشكال بعنف حتى يحقق أغراضه . وقد تجلت بلاغة الجريكو التعبيرية على هيئة إعصار يكتسح اللوحة :

فالأجساد استطالت ، والأعناق اشرأبت ، والأذرع امتدت مثل جذوع الشجر . ويأتى الضوء في أعماله من ومضات برق زرقاء وخضراء باردة . ونجد هنا إحساس الفنان فائقاً حتى ليُضْحي الموضوع عرضيا . إن لوحات الجريكو أقوى التصاوير عاطفية ، وانتاء التعبيريين المعاصرين له ليس منكوراً أو خافياً ؛ فقد علمهم أن اللوحة بقوة التعبير تصبح نابعة من الداخل ، وليست مجرد نقل خارجي .

وتحتوى «خزانة التعبيرية» على أعال موغلة في القدم. ومثل «السيريالية» التي تتلاقى خطاها وخطى التعبيرية كثيراً ، فإن التعبيرية تنحدر عن فنون بدائية مستوحاة من حس دفين بالخوف الكامن في قلب الإنسان منذ أن وجد على ظهر البسيطة ، وراح يحيا محتمياً بظلمة الكهوف من شتى الأخطار، بل ليس للتعبيرية إفصاحات في الفنون البدائية القديمة فحسب بل في الفنون الشعبية وفنون الأطفال أيضاً . وقد شَغِفَ فنانون كثيرون عبر العصور بتوصيل انفعال قوى إلى المتفرج ، ونجد عند كثير من هؤلاء إرهاصات «تعبيرية» ، ونكتفي بأن نضرب مثلاً في هذا بالمصور الفرنسي هونوريه دومية (١٨٠٨ – ١٨٧٩) الذي قادت وجوه ممثليه بابتساماتها الجهمة إلى أقنعة جيمس أنسور الذي سيرد ذكره ؛ كما لا ننسى في هذا المقام الإيقاعات الرجراجة الجريئة والتي لا يهدأ لها قرار في لوحات مصور عصر الباروك بيتربول روبينز (١٥٧٧ – ١٦٤٠) الذي شغف بالانفعالات العنيفة.

على أننا نقترب حثيثاً من «التعبيرية» بالحركة الرومانسية في القرن التاسع عشر: فقد صور يوجين ديلاكروا هاملت شخصية ممزقة تنخر فيها علة نفسية دفينة ، يهيم على وجهه حاملا جمجمة بين يديه . وقدم بارون جرو (١٧٧١ – ١٨٣٥) لوحاته عن نزلاء مصحات الجذام والأمراض العقلية ؛ كما صور هولمان هنت أوفيليا غريقة في غديرها المزهر ، وصور كاسبر دافيد فريدريك (١٧٧٤ - ١٨٤٠) مناظر طبيعية تمثل رهباناً يؤدون الطقوس الدينية بين قمم الألب الشامخة المجللة بالثلوج ؛ أو بين خرائب بلاط من القرون الوسطى . كل هذه التصاوير عبرت بجلاء عن المزاج الرومانسي في بحثه عن موضوعات تغوص في اللجج القاتمة للتجربة الإنسانية . وقد ارتكنت الرومانسية كحركة فنية بدورها على العواطف الجياشة والانفعالات العنيفة . إ

غير أن ثمة فارقاً أساسيًا ين «الرومانسين» و «التعبيرين المعاصرين» فقد كان عالم القرن التاسع عشر عالما منطقياً ومستقراً ومتفائلا إذا ما قورن بعالم اليوم. كان ما زال بالإمكان آنذاك الانسحاب من مستنقعات التجربة العاطفية إلى أرض أكثر رسوخاً. أما التعبيريون فلم يكن بإمكانهم ذلك في ظل العصر الذي وجدوا فيه. إن إحساسهم بالتراجيديا ليس على أنها تلك القدرية الإغريقية الخارجية التي قال أرسطو: إن معاينها تحدث تطهيراً في أعاق المتفرج ، بل أضحى إحساس التعبيريين بالتراجيديان العشرين بالتراجيديا أميل إلى أن يكون مرضاً في الروح أصاب الإنسان في القرن العشرين .

ولو نظرنا إلى أعال التعبيريين لوجدنا أن أشدهم إصابة بهذا المرض أهالى شهال أوربا وبخاصة الإسكندنافيون والألمان، ومن الناحية التاريخية فإن أقدم حركة تعبيرية ظهرت فى درسدن بألمانيا عام ١٩٠٥ ممثلة فى «جهاعة الجسر» التى اعتبرت المصور النرويجي ادفارمونش (١٨٩٣) أباً روحياً لها وتصور لوحته «الصرخة» (١٨٩٣) وجهاً أقرب إلى أن يكون رأس جثة فاغرة الفم، وبدن شبح تشابك هو وصميم الإيقاعات الملتوية للمنظر الطبيعي الذي يتألف من جسر وميناء، وشمس غاربة ، حتى ليبدوكل شيء نراه – سواء أكان إنساناً وميناء، وشمس غاربة ، حتى ليبدوكل شيء نراه – سواء أكان إنساناً مطبيعة – مثقلا بخوف جسيم.

وفي غير ذلك من بقاع أوربا أيضاً أرقت مصورى القرن العشرين مسارات العمل التشكيلي في علاقته بروح العصر وطبيعة الأجواء التي يتفاعل فيها . على أن ما عبروا عنه لم يكن وراءه ذلك الشغل الشاغل الذي استحوذ على مصورى شهالي أوربا . وكي نقيم مقارنة بناءة في هذا المقام فلندر الأنظار إلى «المدرسة الوحشية» التي ظهرت بباريس في الوقت الذي خطت فيه جهاعة الجسر أولي خطواتها في درسدن . وقد اكتسبت الخركة الوحشية اسمها وشخصيتها بسبب «وحشية» أسلوبها الذي نما من خلال التأثر بأعمال فان جوج وجوجان وسائر الانطباعيين الجدد منطلقاً على الأخص من عدم التزامهم بالنقل الحرف عن الطبيعة في تشييد لوحاتهم .

وتعتبر لوحة «المرسم الأحمر» (عام ١٩١١) للمصور الفرنسي هنري ماتيس نموذجاً للأسلوب الوحشي بكل حيوية اللون التي عرف بها هذا الأسلوب. وتحيا الألوان الصارخة في اللوحات الوحشية حياة خاصة بها مستقلة عن أي صفة سيكلوجية دفينة في الموضوع المصور، وهذا يجبر المتفرج على الاعتداد بالمظاهر الأسلوبية للوحة قبل كل شيء. المتفرج على الاعتداد بالمظاهر الأسلوبية للوحة قبل كل شيء. المستفر ولنلاحظ - على سبيل المثال - أنواع اللون الأحمر وتنويعاته التي استخدمها ماتيس ؛ مما ترتب عليه ذلك السطح الصاحب غير المستقر المشحون بالقوة ؛ إن هذه القوة اللونية إنما عنيت لذاتها أكثر من أن تكون افضاحاً عن حالة عاطفية .

وتعتبر لوحة أندريه ديرين «كوبرى لندن» السابقة على لوحة ما تيس والتي ترجع إلى عام ١٩٠٦ نموذجاً آخر على التصوير الوحشي ، ويمكن مقارنتها بلوحة مونش التعبيرية «الصرخة» فنتين أوجه الفرق يين الوحشية والتعبيرية ، فإن كلا من اللوحتين تقوم على مشهد جسر ، وعلى الرغم من اصطخاب الألوان الزرقاء والبرتقالية والصفراء في لوحة ديرين فإنه لا يخلق جواً متوتراً مثل ذلك الذي يخلقه مونش بلوحته ؛ إن ديرين في (كوبرى لندن) إنما يحقق وحدة تكوينية بتصعيد اللون إلى أعلى درجات قوته ، وهو تأثير يزيد بمعالجته للظل بألوان ثانوية «زاعقة» أيضاً ولكن تكوينه اللوني المجرىء لا يثير في النفس قلقاً ، ولا يؤرق أحداً .

وتعتبر لوحة «المرسم الأحمر» (عام ١٩١١) للمصور الفرنسي هبرى ماتيس نموذجاً للأسلوب الوحشي بكل حيوية اللون التي عرف بها هذا الأسلوب. ووتحيا الألوان الصارخة في اللوحات الوحشية خاة عاصة بها مستقلة عن أي صفة سيكلوجية دفينة في الموضوع المضور، وهذا بجبر المتقرج على الاعتداد بالمظاهر الأسلوبية للوحة قبل كل شيء ألى ولنلاحظ – على سبيل المثال – أنواع اللون الأحمر وتنولعاته التي الستخدمها ماتيس ؛ مما ترتب عليه ذلك السطح الصاحب غير المستقر المشحون بالقوة ؛ إن هذه القوة اللونية إنما عنيت لذاتها أثمر من أن تكون المشحون بالقوة ؛ إن هذه القوة اللونية إنما عنيت لذاتها أثمر من أن تكون المشحون على حالة عاطفية .

وتعتبر لوحة أندريه ديرين «كوبرى لندن» السابقة على الوحة ما تبس والتي ترجع إلى عام ١٩٠٦ نموذجاً آخر على التصوير الوحشي ، ويمكن مقارنتها بلوجة مونش التعبيرية «الصرخة» فنتين أوجه الفرق ين الوحشية والتعبيرية ، فإن كلا من اللوحتين تقوم على مشهد جسر ، وعلى الرغم من اصطخاب الألوان الزرقاء والبرتقالية والصفراء في الرغم من اصطخاب الألوان الزرقاء والبرتقالية والصفراء في لوحة ديرين فإنه لا يخلق جواً متوتراً مثل ذلك الذي يخلقه مونش للوحته ؛ إن ديرين في (كوبرى لندن) إنما يحقق وحدة تكوينية بتصعيد اللون إلى أعلى درجات قوته ، وهو تأثير يزيد بمعالجته للظل بألوان ثالوية «زاعقة» أعلى درجات قوته ، وهو تأثير يزيد بمعالجته للظل بألوان ثالوية «زاعقة» أيضاً ولكن تكوينه اللوني المجرىء لا يثير في النفس قلقاً ، ولا يؤرق أحداً

ولنلاحظ أننا لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين : هل لوحة ديرين تصور الغروب أو الفجر أو حتى يوماً من أيام لندن الغائمة – ما دام اللون لا يتبع النقل عن الطبيعة أو تسجيل معالمها ، إلا أن هذه الأبجدية اللونية ليست مستخدمة هنا لغرض تعبيرى . أما مونش فى لوحته فيجرى تنسيقاً بين اللون والشكل والموضوع لتحقيق أثر عاطنى عنيف فى قلب المتفرج ، لهذا فإن « الصرخة » عمل تعبيرى ، فى حين أن تصاوير الوحشين ليست أعالاً تعبيرية . ويمكن أن يعد الأسلوب الوحشي تعبيرياً ما عدا فى ناحية واحدة ؛ إذ ينقصه الشعور التراجيدى أو المأساوى .

ويطرح انشغال التعبيريين بإثارة أحاسيس المأساة مشكلة أساسية : فمع الخصائص العامة للتعبيرية ثبتت لها خصيصة ربما كانت مسئولة عن عدم نجاح التعبيرية على المستوى الجهاهيرى العريض ، وعن التشهير الذي لقيه أسلوبها الجديد ، وتلك الخصيصة على حد قول هربر تريد – هي انمحاء «مفاهيم الجال المتعارف عليها».

كان مدلول الجال في التقاليد الأوربية الغربية ، بكثير من التنويعات يتضمن قسطاً من «المثالية» منحدرة عن الإغريق والرومان ، وممتدة عبر تقنين القرن السابع عشر لها في أعال الفرنسي نيقولا بوسان (١٩٩٣ – ١٦٦٥) إلى أكاديمية القرن التاسع عشر ، ولكن مع مجيء القرن العشرين تعرض مدلول الجال لتغييرات عميقة . وقد رفض التعبيريون أكثر من الوحشيين كل مثالية ، في اختيار الموضوعات ، أو في التعبيريون أكثر من الوحشيين كل مثالية ، في اختيار الموضوعات ، أو في

التفسيرات المعطاة لها ؛ ذلك أن مثالية الجمال تتعارض أساساً مع الارتباط بالتفسير الذاتي الانفعالي للتجربة .

ويهاجم النقاد المرتبطون بالمدلول التقليدي للجال العمل التعبيري بطريق غير مباشر على أساس من ادعاء القصور في القدرات التكنيكية أو الحرفية ، ولكنهم يهدمون بذلك التجديدات التي أتى بها الفنان التعبيري . وقد وجه مثل هذا النقد على سبيل المثال للخطوط الخشنة غير المهذبة وغير المكتملة للمحفورات الخشبية في سلسلة رسوم إرنست لودفينج كيرشز (١٨٨٠ – ١٩٣٨) بعنوان «بيتر شلميل» إلا أن الموضوع غير المريح وصدمة الابتكارات التكنيكية غير التقليدية هي مقومات غير مرئية في العمل التعبيري ، وعلى هذا الاعتبار يجب أن تناقش بمزيد من الاكتراث والتأني .

ولأول وهلة قد تبدو مطبوعات كيرشنر مثل خطوط مشوشة وكتل مضطربة ، إلا أن الخشونة في التنفيذ ، وتعقيدات الشكل ، ولطع الألوان العكرة – تساعد في النهاية على خلق التأثير العام للصورة وتقريب فكرتها إلى قلب المتفرج . إن «سلسلة بيتر شلميل» تبين فيها بجلاء آثار أدوات القطع المستخدمة في حفر سطح كتلة الخشب ، ويبدو أن الفنان قد قصد عدم صقل عمله وإعطاء التأثير بعدم الانتهاء منه ، كما اجتاج إلى التضاد الشديد بين الأبيض والأسود المتحقق بالحبر والمساحات الخالية على الورق لتقوية التأثر بعمله ، وترجمة العنف غير المصفى الخالية على الورق لتقوية التأثر بعمله ، وترجمة العنف غير المصفى

للعواطف ، وهو الفكرة الأصولية في رسوم هذه السلسلة . ويمكننا من رسوم كيرشنر هذه أيضاً أن نستقي بعض الخصائص الجوهرية للوحة التعبيرية . إنها تنقل إلينا رؤية ذاتية وانفعالاً شديداً . وينعكس ذلك على الموضوعات التي يختارها الفنان. إنها موضوعات بدورها مأساوية. وليست اللوحة - كما يقول ماتيس المصور الوحشي عن فنه - « دعة ومتعة ورفاهية » وقد انطوت « الانطباعية » ذاتها على نوع من التغنى بجمال الحياة . كلا ، إن اللوحة التعبيرية تنقل إلى المتفرج روحاً مضطربة قلقة أو محتجة متمردة . ويبين ذلك من الموضوع الذي اختاره كرشنر لسلسلة رسومه « بيتر شلميل » . وبيتر شلميل هذا شاب مثقف فقير يبيع ظله إلى عجوز شرير لقاء كيس لا يفرغ من الذهب وفي أثناء جولات بيتريقع في حب ابنة فلاح ، ولكنه لا يتوصل إلى الزواج منها ؛ لأن أهلها يكتشفون أنه بغير ظل. لا يلبث العجوز الشرير أن يظهر من جديد في هذه اللحظة ، ويعرض على بيتر أن يعيد إليه ظله مقابل أن يعطيه روحه. يمزق الصراع الضحية ، ولكن بيترينتهي بأن يرفض ، وينقذ روحه مضحياً بحبه برغم أنه يعرف لن يُقْبَلَ من رفاقه البشر عضواً في المجتمع الإنساني بعد ذلك. وفي الرسم السابع من سلسلة هذه الرسوم يصوار لنا كيرشنر بيتر المسكين يحاول عبثاً أن يقفز للدخول إلى ظله الذي فقده ليستعيد بذلك إنسانيته ، فيظفر بالسعادة التي ضاعت منه بسبب سعه ظله لقاء الذهب!

ويبين هنا «المزاج التعبيرى» فى انتقاء ما يربط به الفنان ريشته وقلمه. ولنا أن نتصور مأساوية الموقف الذى وجد فيه بيتر شلميل، ولوعته لضياع ظله، بل فقد إنسانيته. إن العمل يتضمن مرة أخرى صرخة إنسان فى وجه القوى التى تستنزفه بصفة عامة.

ولنتعمق في فهم هذا الموقف التعبيرى فإننا نمضى فنقرأ بعض فقرات من مذكرات المصور التعبيرى ماكس بيكمان (١٩٥٠ – ١٩٥٠) الذي يقول: استيقظت ومازلت أحلم . . بدا لى التصوير أنه إنجازى الممكن والوحيد . فكرت في صديقي الكبير العجوز هنرى روسو ، وفي هوميروس الذي قربني من الآلهة . حييته وإلى جواره رأيت وليم بلاك فيض النيل والعبقرية . لوح بيده موجها إلى تحيات ودوداً كما لوكان كاهنا أكبر في هيكل سهاوى . قال لى : «لا تجعل نفسك تفزع من هول العالم . ستحصل من ذاتك على رؤية أعمق . وستجنى تحرراً متزايداً من كل ما يبدو لك الآن فظيعاً وكئيباً » .

وقد مر بيكمان بمحنة تبرر صيرورته تعبيرياً. فقد عاش في ألمانيا وعندما بلغ النازيون السلطة أجبر على التوقف عن حياته العامة كفنان. فوجد نفسه بلا عمل ، مهملاً في برلين العاصمة الكبيرة منزوياً منسحقاً ، ضائعاً في خضم الجموع الزاخرة والهادرة بتمجيد النظام النازى الحاكم آن ذاك ، أضحى الفنان وحيداً لا معين له ولا صديق ، وقد تكدست لوحاته في سندرة! فهرب إلى هولندة ومنها إلى إنجلترا لينجو

بجلده من ملاحقات الجستابو . ثم استقر به المقام في الولايات المتحدة عام ١٩٤٧ حيث عاش ودرس بجامعاتها ومات بعد ثلاث سنوات . وهذه الظروف التي عاشها بيكمان والتي جعلت منه تعبيريا بالضرورة ، تكررت كثيراً بالنسبة للكثير من التعبيريين الأول . فإن الإحساس بالعزلة والاغتراب يخطوان بالفنان حثيثاً إلى التعبيرية . وقد أصبح القرن العشرون بأخطاره الكامنة ومخاوفه المدفونة التي يشتد تأثيرها على مخيلة الفنان المرهفة – مرتعاً خصباً «للتعبيرية» التي هي من نتاج القرن العشرين وتيارات فنه الأصولية .

with the state of the state of

#### التسلاقي

رأينا كيف مال فينسنت فان جوخ إلى الإفصاح فى لوحاته عن عواطف شخصية عنيفة حتى بلغ فنه حدًّا متميزاً من اللاشكلية البيانية مع غلبة الروحانية وطمسها لمعالم الوجود المادى . وقد كان لأفكار فان جوخ فضل كبير فى نشأة أسلوب «الوحشيين» إلا أن الحس الفرنسي الكلاسيكي ظل برغم كل شيء مترسباً فى أعاق الوحشيين ، فلم يصلوا إلى تنمية تعبيرية فان جوخ العاصفة إلى إمكاناتها الكاملة .

وقد ترك ذلك كى يتحقق بحاس عارم لا يحد ، على أيدى الفنانين الألمان ، فصارت التعبيرية فى ألمانيا ليست تياراً سائداً فى الفن فحسب ، بل فلسفة حياة أيضاً . وقد دفع الفنانون الألمان بالتعبير الذاتى فى التصوير إلى أقصى إمكاناته . فبلغوا به إلى حد إفقاد العمل الفنى تماسكه المنطقى وصيرورته غير مفهوم على المستوى الجماهيرى والموضوعى .

وقد تجسمت التعبيرية الألمانية تحت عدة مؤثرات اختلفت خصائصها من بعض النواحي ومؤثرات الفن الفرنسي ؛ فقد كان هناك أولاً وقبل كل شيء الروح الجرمانية العريقة والمتأصلة ، روح منحدرة من العصور الوسطى وغلبت عليها طباع «الفن القوطي» الذي اعتبره الكلاسيكيون الإيطاليون فناً بربرياً يقوم على ذوق سقيم ، إلى أن رد الرومانسيون إلى هذا

الفن اعتباره فها بعد.

وعند تسمية الفنانين الألمان لأولى جماعاتهم التعبيرية بجماعة «الجسر» أكدوا أنهم إنما يبحثون عن «المعبر» الذي يقودهم من المرقى إلى غير المرقى . لقد سعوا إلى شكل ليس مقصوداً لذاته بل ليصبوا فيه مطالبهم المرقى . لقد سعوا أن الروح تتخلق بالمادة ولكن التعبيريين عنوا أن يظل الروحية ولا شك أن الروح تتخلق بالمادة ولكن التعبيريين عنوا أن يظل تركيزهم لا على الأسلوب ، بل على الروح أولاً .

ويجب أن يتبع ذلك إبراز حقيقة أخرى ، وهي أن الفن الألماني لم يكن «أغلب الأحيان فنًا خالصاً» ولم يقصر انشغالاته على الانفعالات الحالية فحسب ، بل أدخل في هذه الانشغالات اعتبارات كثيرة أحلاقية واجتاعية وفلسفية . وإدا كان فإن جوج قد خلط الفن بالحياة وفقد حذا أتباعه التعبيريون في ألمانيا حذوه ، كما احتذى به أيضاً ومن زمن باكر فنالو الشمال السكندنافيون . وترددت في النفس الألمانية نغمة أثيرة مستحوذة ، هي نغمة الإحساس بالخراب . وقد ترددت في أعال التعبيريين على الدوام .

وقد كان بعدم نقاء الفن الألماني ، أي لعدم تخلصه من شوائب العاطفة والتأمل الاستبطاني – أثره على طبيعة التصوير التعبيري في أوائل القرن العشرين . فكان نتاج الجماعة التعبيرية وعراً وغير سوى من زاوية القيم الفية البحتة ، بل كان بعض هذا الإنتاج – وليس كله على أي حال – مستعصاً على الفهم ، ومن الصعب أن يلقي الإعجاب من أحد .

الفن اعباره في بعد.

وعند تسمية الفنانين الألمان لأولى جاعاتهم التعبيرية بجاعة «الجسر» أكدوا أنهم إنما يبحثون عن «المعبر» الذي يقودهم من المرئى إلى غير المرئى : لقد سعوا إلى شكل ليس مقصوداً لذاته بل ليصبوا فيه مطالبهم الروحية ولا شك أن الروح تتخلق بالمادة ولكن التعبيريين عنوا أن يظل تركيزهم لا على الأسلوب ، بل على الروح أولاً.

ويجب أن بيبع ذلك إبراز حقيقة أخرى ، وهي أن الفن الألماني لم يكن «أغلب الأحيان فنًا خالصناً » ولم يقصر انشغالاته على الانفعالات الجالية فحسب ، بل أدخل في هذه الانشغالات اعتبارات كثيرة أخلاقية واجتماعية وفلسفية ، وإذا كان فإن جوج قد خلط الفن بالحياة وقد حذا أتباعه التعبيريون في ألمانيا حذوه ، كما احتذى به أيضاً ومن زمن باكر فنانو الشمال السكندنافيون . وترددت في النفس الألمانية نغمة أثيرة مستحودة ، هي نغمة الإحساس بالخراب . وقد ترددت في أعال التعبيريين على الدوام .

"وقد كان عدم نقاء الهن الألماني ، أي لعدم تخلصه من شوائب العاطفة والتأمل الاستبطاني – أثره على طبيعة التصوير التعبيري في أوائل القشرين . فكان نتاج الجاعة التعبيرية وعزاً وغير سوى من زاوية القبم الفنية البحتة ، بل كان بعض هذا الإنتاج – وليس كله على أي حال – مستعصاً على الفهم، ومن الصعب أن يلتى الإعجاب من أحد.

فلا بأس أن يعبر الفنان عن نفسه ، ولكن ما ذا يمكن أن يفهم الآخرون مما يجرى على لوحة مثل هذا الفنان إذاكان ما تحتويه مجرد رموز أوإفصاحات عن أفكار وأحاسيس مغلقة في وجدان الفنان ؟ وإذا لم يكن ثمة مفتاح يعطاه المتفرج كي يفض به مغاليق العمل فإن اللوحة تُضْحي مجرد «فزورة» أو «أحجية» مثيرة للغيظ. ولولم توجد صفات أخرى تعويضية ، فإن مثل هذه اللوحة سرعان ما تلقى جانباً ويطويها النسيان ؛ ولعل هذا الشعور بالغيظ هو الذي دفع الناقد الألماني تروج بحق أو بغير حق – إلى أن يقول عن التعبيرية : «إنها كل ما يستعصى على الفهم من أعمال الفن»!

وثمة انطباع آخر ناجم عن عدم نقاء الفن الألمانى : أى الإصرار على أن اللوحة يجب أن تحكى شيئاً أو تبشر بشيء على الدوام ؛ فقد مالت التعبيرية كثيراً إلى «الكاريكاتير» كما مالت فى بعض الأحيان إلى «الفانتازيا» ، ولكل من الكاريكاتير والفانتازيا جوانب أدبية فى العمل الفنى : أى جوانب تحركها بواعث أخلاقية واجتماعية وفلسفية تختلف هى والبواعث الجالية البحتة التى تتعلق بالشكل والخط واللون والعوامل الاستيطقية الأخرى . وقد ظلت التعبيرية الألمانية تحركها على الدوام بواعث أخلاقية أو اجتماعية أو فلسفية بالمقام الأول تعلو على القيم الجالية البحتة ، بل فى بعض الأحيان تجور عليها وتطغى !

وإذا كان التيار الحديث في الفن ينفر من الجوانب الأدبية في العمل

الفني ، ويعتبرها دخيلة عليه مما يوجب على الفنان العصري أن يخلص خطوطه وألوانه وتكويناته من إسارها ، حتى يتسنى لها أن تتحرك في تكوينات حرة غير خاضعة لغير المقاييس التشكيلية البحتة - فإن السؤال يثور؟ لماذا إذن تندرج «التعبيرية» في عداد التيار الحديث في الفن؟ والحق أن تصاوير التعبيريين لوكانت قد نفذت بطريقة أكثر واقعية لاعتبرت من أعمال الفن الواقعي التقليدي الأكاديمي ، لكنها ليست لوحات واقعية ، وقد انضمت إلى التيار الحديث للنفور الشديد الذي تكنه التعبيرية للتصوير الواقعي . وبسبب هذا الرفض الشرس للواقعية صارات القيم التشكيلية الحديثة ممكنة في اللوحة على الرغم مما ألفه الفنان التعبيري من إيداع مضمون في لوحته . وبعبارة أخرى : يتحقق من هذا الطريق نوع من المصالحة بين اعتبارات الموضوع اللاعصوية وبين المتطلبات التشكيلية اللاموضوعية لبناء لوحة عصرية.

والشيء المثير للدهشة في الفن الألماني الحديث أنه بينها هو على استعداد للسهاح بالموضوع في اللوحة - يعارض بعنف الواقعية في التنفيذ . لقد تجنب الفنانون العصريون الواقعية التسجيلية : أي تصوير الواقع ، على أن الألمان ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بالحمية التي شوهوه بها وبالضربات التي وجهوها إليه في لوحاتهم . ولعل تفسير ذلك نجده في الجو الفني والثقافي الذي أحاط الفنان الألماني في السنوات الباكرة من هذا القرن :

فن ناحية - غلبت الأكاديمية الواقعية على تعليم الفن بألمانيا في طلائع القرن العشرين ، مضيقة الحناق على أعناق الشباب : وكنتيجة لذلك عندما جاءت اللحظة التي تمردوا فيها كان رد الفعل أشد عنفاً وأكثر مرارة ضد أصفاد الأكاديمية . وقد وجد المتمردون في «الفن القوطي» المتأصل في تراثهم القومي غير الرسمي خير سند لذلك .

ومن ناحية أخرى، فنى الوقت الذى ظهرت فيه التعبيرية كانت الصناعة الألمانية تسير فى نموها بمعدلات سريعة ، والعسكرية البروسية متفشية ، ومن ثم وجد المواطن الألمانى نفسه يتزايد خضوعاً لنظام بيروقراطي يستهدف تحقيق سيطرة أوتوقراطية . وفى هذا المقام يقول الناقد الألمانى هوراس كالين : «إن الحرية الشخصية كانت بذلك فى طريقها إلى الضمور» وقد جاءت التعبيرية بذلك ثورة من جانب الفرد ضد القهر ، فوجهت هجاتها إلى التعاليم الأكاديمية باعتبارها رمزاً لاستبداد السلطة

وكذلك نمت التعبيرية من مصادر نبع منها الفن الحديث في فرنسا أيضاً وواكبت «التعبيرية» الألمانية «الوحشية» الفرنسية في تطورها . ومثل الوحشيين عمد التعبيريون إلى استخدام الألوان الصارخة . ولكن في الوقت الذي كانت فيه ألوان الوحشيين بهيجة مرحة جذابة كانت ألوان التعبيريين عنيفة جهمة ، وفي أغلب الأحيان تنقصها الجاذبية . وقد كانت التعبيرية في مجموعها أشد عنفاً وضراوة في انفعالاتها من الوحشية .

ولما رسخت جذور التعبيرية الألمانية عارضت المؤثرات الفرنسية . ولاشك أن هذه المعارضة ترجع بعض الشيء إلى الاعتزاز بالقومية الألمانية ، ولكنها كانت ترجع أيضاً إلى التمرد على « التكعيبية » والنزعات الأسلوبية المبتكرة التي لجأت إليها المدرسة الباريسية بشكلياتها المفرطة لذاتها. وقد تمثلت خصائص الأسلوب التعبيري في الخشونة المتعمدة ، وعنف الالوان ، ورفض إملاءات النقل الحرفي عن الطبيعة ، بل تعمد التشويه ، وكل ذلك بقصد الإفصاح عن أكبر قدر من التعبير العاطفي : كان المصور يرسم من داخله وكأنه يقذف بنفسه إلى اللوحة ، فقوة التعبير هي المبتغاة وليست رشاقته ، ولهذا فلم يكن الرسم المتقن متطلباً ، وماكان يبدو في اللوحة التعبيرية إلا وكأنه على سبيل المصادفة ، وذلك بالرغم من أن كبار التعبيريين ماكانت تنقصهم القدرة على النقل المتقن عن الطبيعة ، ولكن الهدف الأول للتصوير التعبيري هو إفصاح الفنان عن أحاسيسه وعواطفه ، عن روحه وكل ما بداخله ؛ وهو في هذا السبيل لا يسمح للمقومات الشكلية أن تعوقه أو تحجب مطلبه.

### الشرارة تنطلق

ظهرت التعبيرية على أقوى صورها فى ألمانيا . حتى إنها وصفت بأنها ظاهرة ألمانية بالمقام الأول ، وبأنها نزعة راسخة ودائمة فى الروح الألمانية ، ولكن التعبيرية على أى حال لم تظهر فى ألمانيا أول ما ظهرت فقد كان أول دعاتها بين الفنانين العصريين الهولندي فان جوخ والبلجيكي جيمس أنسور والنرويجي أدفارمونش ، بل إن كل أولئك الذين ناهضوا «الواقعية الانطباعية» فى فرنسا مهدوا الطريق لها .

وكرد فعل للانطباعية وللاتجاه الموضوعي لدى سيزان وسوراه - ذلك الاتجاه الذي تابعته التكعيبية - فإن الحركة التعبيرية رأت النور عام ١٨٨٥. وقد كان فينسنت فان جوخ بحياته الأسطورية ولوحاته الرائعة مؤسس التعبيرية الحديثة وبطلها الحق. واللونُ - على حد قوله - معبر في حد ذاته ولا يمكننا أن نغض النظر عن ذلك ، بل لابد من أن نستفيد منه ونستخدمه ؛ فإن ما هو جميل حقيقي أيضاً.

وقد اتخذ التعبيريون اللاحقون من عبارة فان جوخ هذه نبراساً لهم ، وكان لجيمس أنسور (١٨٦٠ - ١٩٤٩) - الذي اعتبره السيرياليون بدورهم واحداً من أسلافهم الكبار - فضل كبير في تحرير التصوير الحديث من نير النقل الحرفي عن الطبيعة وتمهيد الطريق أمام العاطفة

والخيال. إلا أن الفضل الحقيقي في انطلاق التعبيرية الحديثة يرجع إلى النرويجي أدفارمونش الذي أضحي فنه بحق نقطة تجمع الفنانين الألمان الذين نموًّا التعبيرية كحركة ناهضة.

وقد ذهب مونش إلى باريس ، حيث أعجب بأعال فان جوخ وجوجان وسوراه ولوتريك وجاعة الرمزيين المسهاة «بجاعة الأنبياء» وقد أثار أول معرض أقامه في برلين عام ١٨٩٢ ضجة كبيرة ، وتوطدت سمعته في ألمانيا حيث مارس نفوذاً عميقاً على الفنانين الشبان . وراح مونش يتحدث في لوحاته عن عزلة الكائن الإنساني إزاء الطبيعة الهائلة ، وفي خضم جموع المدن الكبيرة .

وكان مونش فناناً تطارده الخيالات. ولسنا بحاجة هنا إلى مناقشة التفسيرات الفرودية لأعماله، لكن رائحة الغموض تفوح من رؤاه الشبحية، وانشقاقاته على نفسه.

ونجد في أعال مونش قتامة النظرة التي انحدرت إليه من بعض الظروف الأسرية القاسية ، وإحساساً ذاتياً بمعاناة الحياة ، وقد ترددت أصداؤها في أعبارته : «إنني أسمع الصراخ في الطبيعة»!

وتنم أعمال مونش فى المقام الأول عن روح تأملية ، وتوجس لمصير قاتم ، ويمكن أن نلمس فى ذلك إحساسه بعدم التأقلم بالمجتمع ، أى بالغربة .

وقد اعتبر بعض مؤرخي الفن مونش بل سلفه فان جوخ في عداد

التعبيريين، في حين اعتبرهما بعض آخر من رواد التعبيرية فحسب. والواقع أن الحركات الفنية تتلاحم ، ومن العبث محاولة الفصل بينها وتحديدها تحديداً حاسماً. أما التعبيرية بمعناها الاصطلاحي الدقيق فقد بدأت في السنوات الأولى من هذا القرن في ألمانيا ، وعلى وجه أكثر تحديداً بإرساء «جماعة الجسر»: فني عام ١٩٠٥ عندما كانت الوحشية تخطو خطواتها الأولى في باريس ، وحّد ثلاثة من المصورين الشبان في درسدن جهودهم وألفوا «جماعة الجسر» التي لقيت الاعتراف بها كأول جاعة تعبيرية في ألمانيا . وهؤلاء المصورون الشبان الثلاثة هم إرنست لودفيج كرشنر-الذي سبقت الإشارة إليه-وإريك هيكيل (المولود عام ١٨٨٣) ، وكارل شميدت - روتلوف (المولود عام ١٨٨٤) ، وقد انضم إليهم آخرون منهم ماكس بيشستاين (١٨٨١ – ١٩٥٥) وإتومولر (١٨٧٤ – ١٩٣٠) وإميل نولد (١٨٦٧ – ١٩٥٦) ، وقد أقامت الجاعة الجديدة معرضاً صاخباً لأعالها عام ١٩٠٦، وفي عام ١٩١٣ تشتت شملها بسبب بعض الخلافات الداخلية وغيوم الحرب العالمية التي بدأت تتجمع في الأفق. وقد كانت «جاعة الجسر» منذ البداية حركة تمرد على بلادة التصوير الأكاديمي المتزمت وثقل وطأته!

وقد تأثرت «جماعة الجسر» بأعمال الانطباعيين الأُخر : فإن جوخ وقد تأثرت «جماعة الجسر» بأعمال الانطباعيين الأُخر : فإن جوخ وجوجان وهمرى دى تولوزلوتريك الذى اهتم كثيراً بالعامل الإنساني في اللوحة ، ولم يعلم الأجيال اللاحقة أن تنظر إلى الوجوه الإنسانية بمنتهى

الحنان والرأفة فحسب - وإن كان ذلك لم يحل دون بث سخرية مريرة في هيئاته الإنسانية - بل أضاف إلى موضوعات الفن التعبيري المسرح والسيرك ودور اللهو وحلبات السباق وبيوت المتع المحرمة . وانكب أعضاء "جاعة الجسر" يدرسون أعمال الفن الألماني القديم ؛ كما درسوا الفن الزنجي ، وهم يعتبرون من أوائل الفنانين الأوربيين الذين اكتشفوه وتحمسوا له وكذلك تأثروا كثيراً بالبدائية والفن البدائي ، واسترعى نظرهم المصور الفرنسي هنري روسو (۱۸٤٤ – ۱۹۱۰) الذي تجلت لديه سمات تعبيرية في الخوف الكامن والضراوة البادية وأكذوبة الواقع الذي تحول إلى حلم ، واستهواهم إعراض جوجان عن الفن الأوربى ورحيله إلى جزر آسيوية بعيدة يستهلم فنونها البدائية ، واهتموا أيضاً بفنون ما قبل التاريخ والفنون الشعبية وفنون المجانين والأطفال،

وقد درس الفنانون التعبيريون هذه الفنون بحاس ، وعمدوا إلى الاستفادة بها في لوحاتهم ، وصور التعبيريون الأقنعة مراراً ، وكثيراً ما نرى في لوحات التعبيريين وعلى الأخص إميل نولد (١٨٦٧ – ١٩٥٦) وكارل هوفر (١٨٧٨ – ١٩٥٥) أقنعة تشبه الوجوه ، ووجوهاً تشبه الأقنعة ، ولكنها لم تكن أقنعة تشبه إنتاج لزنوج الأفريقيين وسكان الجزر الآسيوية ، فقد كانت أقنعة أوربية في المقام الأول ، ولم يكونوا يسعون في تنسيق ألوانهم إلى أي تهذيب ، بل استهدفوا إيقاعات مفرطة في عنفها ونفاذها وصريرها .

وكان كيرشنر الشخصية الرئيسية في الجاعة. نمّت أعاله، وعلى الأخص عارياته ومناظره الطبيعية – عن حسه المتوقد ومزاجه القلق. وفي عام ١٩١١ ذهب يقيم بضع سنوات في برلين حيث أخذ عنفه يهدأ، فأنتج أكثر أعاله توازناً، لكن الإحساس بعدم الراحة ظل باقياً خلف خطوطه وألوانه، ويمكن تبين هذا الإحساس حتى في لوحاته التي أنتجها عام ١٩١٧ في سويسرا حيث صور الجبال وحياة الرعاة الوادعة.

وكان هيكيل هاوياً للشعر وقارئاً نهماً للفلسفة بدأ بالأنطباعية ، ثم التجه إلى فن قائم على أبجدية من الألوان الأولية ، ثم تحولت ألوانه إلى القتامة بإيقاعات درامية . ومثل غيره من التعبيريين خلص إلى رفض المؤثرات الفرنسية في النهاية .

أما مولر فقد انحدر عن أم غجرية الأصل ، وقد شد الرحال بدوره إلى مستوطنات الغجر ، فزودته بموضوعات لوحاته ، وصارت هذه الحياة عالمه المثالى الذي تغنى به في أعاله ، وقد صعدت هذه الرؤى إلى أسلوب تعبيري طليق ينضح بالرفض لنمط الحياة العصرية المكبلة بإسار من القوانين الحديدية .

أما بيشستاين فقد توصل إلى أسلوب جذب إليه الأنظار، واتصف بتبسيط شديد للشكل، واستخدام عنيف للألوان الساخنة بلا تدرج أو ظلال. وتبقى لتصاويره مع ذلك بكارة حسية لم يفسدها تصنع أو عصرية.

وكرد فعل للانطباعية والوحشية لجأ شميدت روتلوف إلى اختيار ألوان ترتبط هي والأحاسيس الداخلية أكثر ما ترتبط بالعالم الخارجي . وقد عمد إلى رسوم مبسطة وخطوط مستقيمة متوازية ومساحات منحصرة مقفلة بين هذه الخطوط وأشكاله الحادة الزوايا أخذت عن فتيات أفينيون لبيكاسو ، ونقلت عن الأقنعة الأفريقية .

على أنه ما من أحد صور التعبيرية الألمانية فى أعلى قمم جسارتها وتهورها مثل إميل نولد الذى ورث عن فان جوخ الكثير من تأججه الداخلي واندفاعه وتوهجه ، وأياً كان الموضوع الذى عالجه نولد فإنه على الدوام حاول أن يصدم ، ولم يتورع عن أى لون مها يكن عنفه أو فظاظته . وقد راح يدلق الأشكال ، ويتعجل الفراغ منها كما لوكانت يده تحصدها بمنجل!

وكانت شهرة نولد قد ذاعت حتى قبل انضامه إلى «جاعة الجسر» وذلك كفنان محنك متمرد ؛ فقد بدأ حياته الفنية في سن الرابعة عشرة ، ورفضت أولى لوحاته الكبيرة في معرض ميونيخ عام ١٨٩٦ ، ولوحات نولد خشنة غامضة ومنفعلة . ولكن خلف هذا الأسلوب البدائي المتعمد تكمن شحنة من الشعر المرهف . وقد توصل نولد إلى بنائياته بحدس متأصل يفوق كل معرفة تشكيلية .

أما التعبيرية التي يعطيها إيانا المصور النمساوي أوسكار كوكوشكا (المولود عام ١٨٨٦) فهي تنضح بمعاناة أشد، ولكنها أكثر رسوخاً. وقد برز كوكوشكا في البورتريهات. وما من مصور معاصر صور شخصياته بهذه الكيفية الاستبطانية العاصفة التي صورها بهاكوكوشكا، وبحدس لا يخطئ توصل إلى تعرية ماكان مخبوءاً في قلوبهم القلقة المكتئبة. وقد صار كوكوشكا في الفترة من ١٩٣١ إلى ١٩٣١ رحاًلاً كبيراً، وصور لنا مشاهد بانورامية لباريس وفينا ومدريد وغيرها من المدن، وقد اتصفت هذه المناظر بالرحابة والخيال والإيقاعات الغريبة، كا اتصفت باللهفة والإسراع في إنجازها. وضربات الفرشاة عند كوكوشكا ثقيلة وزاخرة بمادة اللون، وقدرته على الرسم فائقة.

وقد أصبح من المألوف أن يشار ضمن التعبيريين إلى المصورين الذين أسسوا في ميونيخ عام ١٩٠٩ الاتحاد الجديد للفنانين الذي صار يعرف بعد عامين به «جماعة الفارس الأزرق» وكان من أعضائها واسيلي كاندينسكى وإليكس فون جوالينسكى الروسيان، والفريد كويين النمساوي وبول كلي السويسري ، وفرانزمارك وأوجست ماك الألمانيان. وكان هؤلاء الفنانون منذ البداية على صلة بفناني الطليعة الفرنسيين رووه ، وبراك، وبيكاسو. كما عرض الفرنسي روبي ديلوناي (١٨٨٥ - ١٩٤١) معهم في ميونخ. وقد سميت الجاعة باسمها نسبة إلى لوحة لكاندنيسكي تحمل الاسم ذاته. وتميزت الجماعة بتنوع جنسيات الفنانين المنضمين إليها ، فلم يكونوا جميعاً من الألمان، كما كانت الحال بالنسبة لجماعة الجسر. وأصدر أعضاء الجاعة الجديدة عام ١٩١٢ نشرة بعنوان «الفارس الأزرق» تضمنت مستنسخات من أعال روسو وسيزان وماتيس وغيرهم من المصورين الفرنسيين ، فضلاً على أعال لمصورين ألمان وروس وغيرهم من جنسيات أخرى أيضاً . وقد كان لكل هذه المؤثرات انعكاسها على عطاء «جاعة الفارس الأزرق» التي كان أسلوبها في المجموع أكثر زخرفية من أسلوب سابقتها «جاعة الجسر» وأكثر انفتاحاً على الوحشية والتكعيبية ، وأكثر استعداداً للتخلى عن الواقع وعدم الالتزام به . ورويداً رويداً انتحى كل من فنانى «الفارس الأزرق» طريقاً

وقد قتل كل من مارك (١٨٨٠- ١٩١٦) وماك (١٩١٨- ١٩١٤) في معارك الحرب العالمية الأولى ، ولكنها كانا قد كشفا عن صلاحيات باهرة قبل أن تنشب تلك الحرب . واشتهر مارك بلوحاته عن الحيوان ، وعلى الأخص الجياد والغزلان التي حولت بلمسة شعرية إلى دنيا الأسطورة ، وقد غلب استعاله للونين الأحمر والأزرق ، كما في لوحته «الجياد الحمراء» وذلك بطلاقة وتصرف . وقد جمع بين العاطفية والتعبيرية وشيء من التجريد التكعيبي في تصاويره الساحرة عن الحيوان . وعلى الرغم من أن رسومه مفعمة بالحلاوة والسكينة - فإنها لا تخلو من ديناميكية موجى بها ، فأشكاله المبسطة تنفخ فيها ربح تبعث الحياة والحركة في أوصالها .

أما ماك فقد عرف بشخوصه الطولية الجادة المتجمعة في المَتنزُّهات

والشوارع ، مع بساطة الرسم وتوهج التلوين . وقد قام بزبارة إلى تونس مع بول كلى عام ١٩١٤ فأنتجت لديه تبسيطات طلية وزاهية ، ولم يطل به العمر حتى يمضى بها إلى أبعد من ذلك .

وقد جلب الروسى جوالينسكى (١٨٦٤ – ١٩٤٣) حرارة إيمان تجلت فى لوحاته عن رءوس نساء . وقد كان جوالينسكى ضابطاً بالحرس الإمبراطورى ، وتخلى عن مستقبل مرموق فى الخدمة العسكرية من أجل التصوير ، وانتقل بعد ذلك إلى ميونيخ عام ١٨٩٦ ، ثم عرض فيا بعد مع المصورين الوحشين الفرنسيين مستخدماً الأخضر والأحمر والقرمزى فى أعلى درجاتها ، وبحس دينى مكثف .

أما ليونيل فيننجر (١٨٧١ - ١٩٥٦) الذي عرض مع جماعة الفارس الأزرق عام ١٩١٣ وكان يعرف ديلوناي ، فقد ظل حبه للتكوين الصارم وهو ما اكتسبه عن التكعيبين يلازمه طوال حياته ، كما أن إحساسه بالضوء وتأثيراته ، وبلون غامض رهيف أضغي شفافية أثيرية على الهندسيات الصلبة لسفنه وعائره .

على أنه كان ثمة فنانون مبرزون آخرون ارتبطوا بالتعبيرية – من خلال جماعة الفارس الأزرق – وإن كانوا قد اكتسبوا سمعتهم من إسهامات أخرى غير إسهامهم التعبيرى: فهناك بول كلى (١٨٧٩ – ١٩٤٠) بفانتازياته ورسومه الطفولية الأريبة، وكان في مرحلة الفارس الأزرق ما زال في بداية حياته الفنية التي يجب أن يحكم عليها ككل، كما أن

كاندينسكي (١٨٦٦ - ١٩٤٤) أكثر مصوري الجاعة نفوذاً ذاع صيته كرائد للتجريدية الحديثة ، وتمسك بأن اتجاهاً جديداً للون والشكل يمكن أن يتحقق بالفصل بين الفن «المجرد» وبين الموضوع المشخص ؛ وبذلك لا يعد اللون مجرد الرداء الروتيني للشكل ، بل يصبح مستقلا عن الشكل وقادراً أن يثير العاطفة دون عون منه . ولم يكن الفن المجرد في نظره ترتيب أشكال وألوان على مسطح ، بل هو تعبير روحي أصيل . وفي عام ١٩١٢ نشر دراسته «عن العامل الروحي في الفن» وبناها على أن الجميل هو ما أنتج بفعل ضرورة داخلية ، وفي ذلك الوقت كان قد أنجز أولى لوحاته التجريدية بغير أي إحالة إلى الطبيعة، ولئن كانت اللوحة التعبيرية في الأصل لوحة ذات موضوع - كما رأينا - فإن كاندينسكي أمكنه أن يزيل منها الموضوع ، وأصبح بالإمكان أن تبدو اللوحة التعبيرية بلا موضوع ، وذلك باعتبار أن «الفن لمغامرة روحية».

### الاضطهاد

إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد بددت شمل الفنانين ومات بعضهم على ساحاتها - فإن هذه الحرب لم تنه الحركة التعبيرية ؛ فقد ظل الفنانون المنتمون إليها يؤمنون بقيمها ، فلم يغيروا من أساليبهم ، وظلت مجلة «العاصفة» تصدر حتى عام ١٩٢٨، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها فتحت دور العرض والمتاحف أبوابها لأعمال الفنانين التعبيريين الذين كانوا تعدوا الآن طور الشباب. وأصبحوا مشهورين ، فحظوا بمناصب مرموقة في معاهد الفنون وكلياتها ، ورأوا أعالهم تطبع على اللافتات والبطاقات البريدية ؛ كما كُتِب عنهم كثير من المؤلفات تشرح فنهم للجاهير. على أن كل ذلك انتهى بمجيء النازية ، وتوليها مقاليد الحياة الثقافية في ألمانيا ووسط أوربا . وبعد أن وصمت أعمال التعبيريين وغيرهم من العصريين بالعطن والانحلال – حكمت عليها بالتجاهل والإهمال، بل بالتحقير أيضاً! وما عاد بإمكان أي مصور تعبيري أن يعرض أعماله ، أو حتى أن يمارس فنه ، ولتى الكثير منهم الاضطهاد والملاحقة ، واعتبر محظوظا من أتيح له منهم الهرب إلى

إن التعبيريين الألمان غير معروفين من الجماهير العريضة حق المعرفة .

ويشعر المفكر المخلص أنه ليس من حق أحد أن يجهل جهاد أولئك الفنانين الذي ترجموا إلى حقيقة فنية صارخة حاجة إنسانية مدفونة وملحة ظلت مكبوتة تحت ضغوط خارجية ؛ فقد أسهمت التعبيرية في دفع عجلة الفن الحديث، وتجلية وجهه إسهاما لا يقل عن إسهامات «الوحشية» أو «التكعيبية» أو «السيريالية»، لكن التعبيريين الألمان الأصلاء أيضاً دافعوا ثمن جهادهم من أجل فنهم غالياً ، بل إنه ما من جاعة دفعت من أجل حرية الإنسان ذلك الثمن الفادح الذي دفعته التعبيرية الألمانية : طاردهم النظام النازي وخربهم ، مخرباً بذلك الفن الألماني ذاته. ألقي بأعمالهم خارج المتاحف كلها ، ونزعت لوحاتهم من على الحوائط لتبدد وتدمر ، وأقصى الفنانون أنفسهم عن الحياة الفنية ، وأغلقت معارضهم ، وصدرت الأوامر إلى كل من نولد وشميدت -روتلوف بالكف تماماً عن الرسم ، وإلا تعرض أي منهما لعقوبة السجن لو أمسك فرشاة أو قلماً حتى في بيته أو مرسمه ! وحرم على آخرين عرض أعالهم وإلا تعرضوا لجزاءات صارمة.

وفى عام ١٩٣٧ أقامت السلطات فى ميونيخ معرضاً كبيراً حوى أعمال الفنانين التعبيريين وأطلق عليه من قبيل التحقير والسخرية «معرض الفن المنحل» ويبن ضحكات الاستهزاء منحت الجائزة الأولى فى هذا المعرض لكوكوشكا العظيم!

وفى ذات الاتجاه أيضاً صدرت الأوامر عام ١٩٣٨ بتجريد المتاحف

من أى أعمال لفلامينك ورووه وبيكاسو وبراك وبيعها بأى ثمن في الخارج. وقادت الصحافة الموالية للسلطات النازية حملة ضارية على التعبيريين، وتوعدتهم بأقسى التهديدات. انهار كيرشنر الذي كان قد لجأ إلى سويسرا من فداحة الحملات الموجهة إلى رفاقه وجهاعته فانتحر.

وفصل اوتوديكس من وظيفته وألقى القبض عليه . وهاجر آخرون على عجل ، ومنهم المعاريان ميزفان ديرروه والترجروبيوس مؤسس مدرسة الباوهاوس والمصورون هانز ريختر وجورج جروز (١٨٩٣ – ١٩٥٩) وليونيل فيننجر . وعاد كلى إلى سويسرا ، وذهب كاندينسكى إلى فرنسا ، وتلمس بيكمان ملجأ له فى أمستردام . كما هرب كوكوشكا فى آخر لحظة عندما غزا النازيون تشيكوسلوفاكيا أرض أجداده وجاء إلى إنجلترا .

وتعرض للاضطهاد والتحقير الشديد العجوز كريستيان رولفز الذي كان في التاسعة والثمانين من عمره ، كما لم يحتمل سوء المعاملة النحات العجوز ارنست بارلاخ ( ١٨٧٠ – ١٩٣٨) الذي اتخذ من القبح والفقر مادة لإنتاجه ، فنقم النازيون على نزعته المتشائمة . ومات الاثنان في أسوأ حالات البؤس والفاقة .

أما المصورون الألمان الذين لم يكونوا قادرين على أن يتركوا بلادهم فقد أمضوا سنواتهم مدرجين في القوائم السوداء مهانين، لائذين بمخابئهم، وقد راحوا يعاينون عاجزين انتهاك كل ماكرسوا حياتهم من أجله. أغلقت القاعات التي كانوا يعرضون فيها، وفر كثير من بائعي

لوحاتهم ونقادهم. كما ألتي القبض على الكثير منهم، ورحلوا إلى معسكرات الاعتقال وقد تسنى لهيروارث والدين أن يحصل في عام ١٩٣٣ على تأشيرة إلى روسيا ، ولم يسمع عنه شيء منذ ذلك الحين . وفضلا على كل ذلك فلم تسلم مراسم الفنانين التعبيريين وبيوت أولئك الذين اقتنوا أعمالهم من ملاحقات النازية وقنابل الدمار. ولكن بالرغم من كل شيء فما من تعبيرى سيخلد التاريخ اسمه خان قضيته أو تنكر لمثله الأعلى ! وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ – ١٩٤٥) أعيد إلى هؤلاء الفنانين الكبار اعتبارهم. وقدر لهم أن يعرضوا أعمالهم ، وأن يكتب النقاد عنهم بالتبجيل من جديد. إلا أنهم أضحوا الآن في ذمة التاريخ ؛ فقد حلت محلهم أجيال جديدة من الفنانين اختطوا الأنفسهم مناحى وأساليب أخرى ؛ فالفن لا يعرف الجمود ، ولا يتوقف إلى الأبد عند فنان أو جماعة من الفنانين.

the same of the sa

HE RESERVED AND THE RES

# خارج الحدود

هذا على الأقل ما حدث لأعضاء الحركة التعبيرية في ألمانيا إلا أن التعبيريين وجدوا أيضا خارج ألمانيا ، ولم يلحقهم من الويلات ما لحق رفاقهم هناك.

انبثقت التعبيرية في بلاد أخرى ، وعلى الأخص في بلجيكا حيث تجلت بأوضح معالمها وأبعد مراميها . وكانت التعبيرية قد خطت خطوتها هناك ثلاثين عاماً من قبل على يدى جيمس أنسور الذي كان واحداً من الرواد الأول للحركة في الحقل العالمي ، بل كان من أكبر مصوري جيله وحتى فى فرنسا ذاتها اعتبر من الطليعيين ، فقد صور رائعته الكبيرة « دخول المسيح إلى بروكسل» عام ١٨٨٨ ، وهو العام الذي رحل فيه فان جوخ إلى آرل ليلتقي هو والشمس ويغرق فرشاته في ضيائها ، وكان جوجان لا يزال في بونت – أفين يجاهد باحثاً عن أسلوب خاص. أما أنسور فكان قد عثر على عالمه وسيطر على أسلوب متفرد. ومن خلال إلباسه لشخوصه أقنعة تهريجية مما يلبس في الكرنفالات أو إحالتهم إلى مجرد هياكل عظمية ترتدى الأسمال حقق أنسور رغبته في إدانة بني عصره ، فأبان لهم جوانب الفظاظة والمضحك في وجودهم الزائف. وقد أتاحت له الأقنعة والهياكل البشرية أن يتهم ويسخر من إنسانية شعر بأنه منفي

عنها ، وتشهد تصاویره لنفسه بمبلغ العزلة التی أحس بأنه محکوم علیه بها ، وهذه التصاویر تبرز هذا الفنان الذی کان یکبر أغلب التعبیریین بعشرین عاماً علی نحو درامی یکسوه وقار تهریجی مؤرق

وقد أعقب جيمس أنسور في التيار التعبيري من المصورين البلجيكيين ثلاثة هم فريتز فان دين بيرج، وكنستان بيريميك وجوستاف دى سميت ، على أن هؤلاء المصورين لم يوهب لهم ماكان لجيمس أنسور من خفة اللون ولوذعية التهكم ، بل راحوا يتحدثون بلغة أكثر خشونة ، وسادت البنيات على ألوانهم ، واستمتعوا بلعبة التضاد الدرامي يين الظلمة والنور. ومهما يكن الأمر فقد أطلقوا العنان لقلقهم وتشاؤمهم ، لكنهم كانوا أقل تمزقاً من التعبيريين الألمان. ولوحات بيريميك (١٨٨٦ – ١٩٥٢) سخية الألوان ولا يترك فيها شبر عار ونجد فيها ألوان الأرض المحروثة حديثًا ، والحقول المغمورة بالمياه ، وبحر الشمال المصطرع الأمواج بفعل العاصفة . كما يتنسم المرَّء في لوحات بيريميك عبق البيوت الريفية البسيطة بل مذاود الأبقار أيضاً. وأشكاله تتصف بالضخامة وتحاشلي التفاصيل، وتصدر عن يد قوية مندفعة بلا تعقل. على أن هارمونياته ليست سوقية على أي حال ، وخامته لا تنقصها الرهافة .

# في بلد لا يحب

يقال عادة: إن الفرنسيين يفزعون من «التعبيرية» ويستهجنونها بصفة عامة والواقع أن الحركة التعبيرية لم تلق بين المصورين الفرنسيين إلا مؤيدين قلائل ، ولكن فن هذه القلة كان أبلغ تعبير عن الحركة التعبيرية قاطبة .

وقد مارس التعبيرية بثقة كاملة فنان انتمى أول الأمر إلى جيل «الوحشين» في بدايات هذا القرن، هذا الفنان هو جورج رووه (١٩٥١ – ١٩٥٨) وقد اكتشف رووه شخصيته الفنية في الوقت الذي أعلن فيه تمرده ، وكان تمرده نابعاً من حسه الديني المرهف ، فما كان بإمكانه أن يرى الدمامة والظلم والفاقة المحيطة به دون أن تتأجج أعماقه تمرداً عليها ، وأن يعلن للدنيا تعاطفه مع ضحايا كل ذلك واشمئزازه مما يحيق بها . وما من شيء أكثر إشعاراً بالدناءة من لوحاته عن «العاهرات» اللاتي يبعن الحب ، وما من شيء أكثر إبانة عن الفظاظة من لوحاته عن «القضاة» بوجوههم البهيمية البليدة التي لا يمكن أن تلقى الرحمة. أما «مهرجوه» فيستدرون الشفقة. شوهت الحياة وجوههم، وأودعت عيونهم سواد القلق ، وفي بعض الأحيان حمرة الحنق .

إن لدى رووه روحاً شعبية وميلا إلى الإدانة تربط بينه وبين سلفه

الكبير هو نوريه دوميه ، ولديه أيضاً حس بالفظاظة المنطوية على ما هو شرسٌ ومروع مما يربط بينه ويين جويا . ولكن لديه فى الوقت ذاته ما هو تأملى وأخوى ؛ مما يذكر برمبرانت (١٦٠٦ – ١٦٠٩) . كما أنه يتخذ مكانه يين مصورى الفن البيزنطى والقوطى . وقد عرف رووه - ليس فحسب - كيف يقف بحاسة ضد ما بداخل التصاوير الدينية الحديثة من غثاثة ، بل قدم أعالا ترقى فى أصالتها إلى مصاف منجزات حقب الإيمان العظيمة . والمسيح الذي يصوره ليس مسيح التقليديين أو المتعصيين ، بل هو المسيح الذي يحيا فى قلوب المتصوفين والروحيين ، المسيح الذي يخالط الفقراء ، ويناصر المتعطشين إلى العدالة .

على أن فن رووه فى حقيقته أقل تهوراً مما قد يبدو عليه ، ومها بدت موضوعاته سوقية فليس ثمة ما هو سوقى فى هارمونياته أو فى سطوحه . ومها علت إيقاعاته فليست زاعقة . وطبقاته اللونية غليظة ومصفاة إلى الحد الذى تبدو ألوانه فى بعض الأحيان كما لوكانت تشدو تحت أضواء تنبعث من خلف اللوحة ، فتكتسب من الذبذبات العميقة والوهج الخنى ما لنافذة من الزجاج الملون ، عند مغيب النهار !

وعندما نلاقى شيم سوتين (١٨٩٤ – ١٩٤٣) فإننا ندخل عالماً تعبيريا من الطراز الأول وقد نزح سوتين إلى باريس عام ١٩١٣، واستبد به على الدوام إحساس بالقلق وعدم الارتياح ، واستمر غير راض عن أعاله ، فأقدم على تمزيق الكثير منها بدافع الاعتقاد بعدم صلاحيتها وقصورها .

وقد عاش حياته في عزلة عزوفاً عن المخالطة والأضواء ، وما إن بدت الشهرة تواتيه وتفتح لها ذراعيها حتى فارق الحياة !

وكانت لوحاته منذ البداية استبطانية منغلقة على نفسه ، وظلت ألوانه ملتحمة بعواطفه المضطربة ووسوساته النابعة عن طفولة مقضاة تحت وطأة الحوف من الهلاك مرضاً أو جوعاً ، وقد لازمته مخاوفه على الدوام ، وخلفت ندوبها فى قلبه وملأته بعذاب لا برء منه ، فراحت تلاحقه حتى بعد أن أصبح ميسور الحال ، ونتيجة لذلك فقد أفعم كل ما لمسته فرشاته بالقلق ، وغالباً ماكان ينفخ فيها رجسة من الحراب!

وعندما كان سوتين يصور مشهداً طبيعياً كان يجعل البيوت تترنح أو يقلبها رأسا على عقب ، وفي وجه الأشجار نهب رياح تكاد تقتلعها من جذورها ، وتنبثق الأزقة المنحدرة صاعدة إلى السماء ، وتندفع مختفية في الخواء ؛ حتى المناظر المشمسة يتصاعد منها صرير أنات وآهات! وعندما يصور امرأة أو صبياً من مرتلي الكنائس أو نادلاً بأحد المطاعم الكبيرة فإن ثمة لوثة أو نظرة زائغة في الوجه على الدوام. وبعض الوجوه تبدو وقد تسلخت أو لطخت بدماء لم تجف ؛ مما يعكس عليها بلا مبرر منطقي شحوب الجثث وعطنها! ويومض من الوجوه ومضات من الخبال أو الخبث أو العذوبة الكاذبة . أما الأجساد فهي مريضة مشوهة دب فيها الفساد . وقلما ينظر الفنان إلى شخوصه بإشفاق أو رعاية . وكل ما يفعله هو أن يسجل تدهورها وفظاظتها وعزلتها . وفي أعماقه إحساس بأنها ليست في

كل ذلك مختلفة عنه ، وأن معاناتها ومعاناته ليس لها من شفاء! فقد كان سوين ممن يتعذبون دون أن يسألوا عن مصدر العذاب أو دواء له . وعندما يضور طبيعة صامتة فإنه يختار فخذ ثور أو دجاجة منتوفة الريش أو أرنبا مسلوخا ؛ وذلك كله من أجل أن يرينا لحما في طريقه إلى التحلل . ويعوض ذلك الحياة التي ينفثها سويين في ألوانه أكثر مما ينفثها في أشكاله ؛ فإن أشكاله لا تعدو أن تكون نقلا عن واقع دب فيه الفساد . لاشك أن ألوانه أقرب إلى الوحل ، ولكنها غنية ونابضة بالحياة ، وبالإضافة إلى الأحمر الصارخ والأزرق الليلي نجد الوردي الرقيق ، والأبيض المغموس في الأصفر أو اللازوردي ؛ مما ينسينا عطن الأجسام والتي لونت بها .

أما إذا التقينا ومارك شاجال (المولود عام ١٨٨٧) فإننا نلتقي نحن وفنان يروق له أن يحكى في كل من لوحاته قصة ، على حين يرفض التصوير الحديث بصفة عامة أن يطلب من اللوحة أن تحكى شيئا . فهل يعنى ذلك أن شاجال يقف بمنأى عن التيار الرئيسي للفن الحديث ؟ لا أحد يجرؤ على أن يجيب عن ذلك بالإيجاب ، فكل شيء في فنه يؤكد أنه عصرى للغاية ، الشكل والتلوين ، والجو والسعى الابتكارى الدءوب الذي هو إحدى السهات المميزة للفن المعاصر . وبينما يتجه السعى الابتكارى لدى المصورين الآخرين إلى اللون والشكل في نعد شاجال يسعى إلى التجديد في العلاقات بين الأشياء والشكل نجد شاجال يسعى إلى التجديد في العلاقات بين الأشياء

والكائنات الحية ، وهذه العلاقات أو إن شئنا اللقاءات تجرى في عالم ما عادت تحكمه القوانين الطبيعية وتلاشت فيه الحدود بين الأزمان والأمكنة. والأشياء التي تبدو غريبة بعضها عن بعض ولا تربط بينها عادة أية رابطة تتلاقى وتترابط في لوحاته بألفة شديدة. وما لا يوجد إلا في الذاكرة يمتزج بالحاضر. والجهادات التي تعتبر قد خلت من الحياة تدب فيها الحياة مثل سائر الأحياء باقات الورد والشمعدانات وساعات الحائط - تشرع في الارتفاع والطيران. وما ليس سوى مجاز يتخذ هيئة الحقيقة فنرى العاشق وما عادت قدماه تلامسان الأرض ، وما ليس سوى خيال يتحول بلمسات شاجال إلى صور مقنعة وكأنها أمور واقعة . ويبين من ذلك أن شاجال يحمل كنزه بداخله . ويقول : ولِّي الزمن الذي كان يتغذى الفن من عناصر يستعيرها من عالم الطبيعة ، أي من الخطوط والألوان فحسب ، ولهذا فلنن كان شاجال يعد من « المدرسة الباريسية » التي يعترف بفضلها عليه - فإن مسعاه التشكيلي خالف مساعي زملائه « الوحشيين » و« التكعيبيين » ، وامتدت عيناه إلى آفاق لم تطلها عيون الآخرين ، وماكان بإمكان اكتشافاتهم العصرية أن تروى عطشه إلى طلاوة الرؤى الداخلية وقد لفت الأشياء من حوله بغلالة من الأحلام جعلته يرى ما لا يراه غيره . لقد أسهمت التكعيبية في نمائه الفني ، ولكنه لا يلبث أن يكسر قوانينها الصارمة ويخرج من إسارها ، ويمضى في بناء لوحاته لاكمنطيق بل كقصاص يحكى عالماً من الصور. وهو من هذه

الزاوية يعد تعبيرياً في نظر هيروراث والدين الذي كان أول من أقام له معرضاً لأعماله عام ١٩١٤ .

وتتيح لوحات شاجال الفرصة لتيين التفرقة بين التعبيرية والسيريالية اللتين تختلطان في أعماله ، وهي تفرقة دقيقة لانبثاق كل من العمل التعبيري والعمل السيريالي من داخل الفنان وأعماقه المبهمة ، فكل منهما دلق حقيقي للداخل على الخارج. والذي نراه في كل من الصور السيريالية والصور التعبيرية إنما يعكس على موجودات العالم الخارجي حالة الفنان الداخلية من خوف أو ضيق أو ملل أو إحباط أو شبق أو غير ذلك من الحالات التي تعرفها الحياة الداخلية للشخصية ، فالمكتئب الشديد الاكتئاب قد يرى النهار قاتم السواد. تبلغ هبات الريح إلى أذنيه فيسمعها أنيناً ونواحاً. إلى غير ذلك من الحالات التي تكون فيها صورة الواقع مصطبغة بما يضطرم في أعماق الشخصية من انفعالات وهواجس. وإذا ربط بين أنواع الصور هذا الرباط الواحد الذي هو في الوقت ذاته معيار تمييزها من الصورة الواقعية الموضوعية - فإن الأنواع المذكورة من الصور تستأهل بالمقابلة للصورة الموضوعية صفة « الصورة الذاتية » أيضاً ويتعين بعد ذلك أن نحاول التفرقة بين أنواع الصور الذاتية على أساس من طبيعتها المميزة . ولاشك أن لكل منها خصائصها التي تنفرد

و يمكن أن نقول بصفة عامة : إن الفارق بين « الصورة التعبيرية »

و« الصورة السيريالية » فارق بين ما يثير في النفس الاحتجاج وما يثير الغرابة . وإذا كان الاحتجاج يتعلق بمستوى من الوعى بغربة الإنسان بين أقرانه البشر، وبأن الكون لم يصنع على قدر الإنسان مما يثير الإصرار العارم لدى الإنسان على الاستحواذ على الوجود، وصبغه بعواطفه وأحلامه ورغائبه فإن للغرابة مسلكاً ودروباً أخرى. وقد رأى عشاق الصور السريالية أن المألوف يفقد قدرته الجمالية ، وأن الجمال إنما ينبع من الربط بين أشياء متنافرة بعد تخليصها من استخداماتها البراجمتية بغية اكتسابها معانى أخرى منبثقة من أكثر اللقاءات إثارة للدهشة وأقلها توقعاً ، وهو ما يفضى إلى صور تتضمن أكبر قدر من التضاد في مظهرها ، مما يزعزع أكثر الرؤى اليومية ثباتاً ، ويبعث في النفس توقعات مبهمة لاتستنفد مما يضني على الصور السريالية مسحة شعرية عميقة. وقد رحبت السريالية بالغوص إلى « اللاوعي » ذلك المخزن الذي فيه الأشياء في أكثر العلاقات غرابة وفجائية ، وآلت على نفسها أن تعلى الصور النابعة عن العقل الباطن مرحبة بذلك أشد الترحيب، بالمعرفة الطلية الأولية للوجود .

# في كل مكان . . وفي مصر أيضاً

لما كانت التعبيرية تلبي حاجة متأصلة في الكيان الإنساني ، فهي لا تعرف توقفاً ولا حدودا وقد فتحت جناحيها ، ووصلت في تحليقها إلى أمريكا اللاتينية التي روتها فنون القبائل الهندية القديمة. ولقيت أرضاً خصبة بالمكسيك على الأخص في فن كليمنت أوروزكو ( ١٨٨٣ -١٩٤٩) وديجو ريفيرا (١٨٨٦ – ١٩٥١) ودافيد الفارو سيكويروس (المولود عام ١٨٩٦) وتصاويرهم الحائطية ، كما استطاع روفيوتامايو ( المولود عام ١٨٩٩ ) أن يُبلغ الأجيال الحاضرة رسالة المكسيك القديمة مستحضراً الروح الكامنة في فنون القبائل المكسيكية القديمة ، وقد صاغ مكتشفاته القومية في صياغات تعبيرية حديثة ، ومثله أيضا المصور الكوبى ويلفريدو لام (المولود عام ١٩٠٢) الذي استعار الصياغات السيريالية.

كما قدر للتعبيرية ، هذه الحركة العالمية – أن تؤدى في الولايات المتحدة الأمريكية دوراً فعالاً بتحطيم الحاجز الهش المقام للفصل بين الفن التشخيصي (النقلي) واللاتشخيصي (التجريدي)، فظهرت «التعبيرية التجريدية » التي أحلت «الإيقاعية الحيوية » محل «الهندسية الصارمة » ولنستمع إلى ما يقوله في هذا المقام المصور الأمريكي بارنيت نيومان :

«فى عالم من الهندسيات» أضحت الهندسة ذاتها أزمتنا الأخلاقية ، ولكن الحل لن يتأتى بركلات عنيفة فى رقصة جاز عصرية ، بل بالإدلاء بإجابة لا هندسية فيها من أى نوع . وإذا لم نواجه أزمتنا ونكتشف رؤية جديدة مبنية على مبادئ جديدة فلن يكون ثمة حرية . إن الحرية مثل العاطفة صوت حى ، وعندما أستمع إليه يجب أن أتركه يتحدث» . ويمكن أن تعتبر هذه السطور ميثاقا معلنا عن « التجريدية التعبيرية » الأمريكية . ومن أبرز أسائها جاكسون بولوك ، وجوتليب ، ونيومان ، وكلاين ، ودى كونينج ، وسام فرانسيس .

وقد استمتع بولوك (١٩١٢ – ١٩٥٢) في أعماله بأن يترك نفسه يضيع بين خيوط عنكبوت أوفى تيه من الحلزونات والأسهم لا يخرج من شباكها إلا بالفراغ من لوحته ، وذلك فيم سمى « بالتبقيعية » أو « التصوير الحركى » وما من وقت وصلت فيه « التعبيرية » إلى هذه الذروة ولاكانت حرية الفنان بهذا الإطلاق .

وفى عام ١٩٣٧ مضى المصور الإسبانى الكبير بابلوبيكاسو ( ١٨٨٧ – ١٩٧٣) إلى مرحلته المسهاة بمرحلة « الوجوه المزدوجة » وهى محاولة لتقديم الوجه الإنسانى فى أكثر من وضع فى وقت واحد. وبعض هذه الوجوه التى يمسخها بيكاسو ذات قوة تعبيرية هائلة ، مثل وجه « المرأة الباكية » التى صورها عام ١٩٣٨ حتى إن المشاهد ينتابه الإحساس بأن بيكاسو لم يكن يصور بتلك اللوحة وجهاً بل حالة نفسية . وربما كان

«فى عالم من الهندسيات» أضحت الهندسة ذاتها أزمتنا الأخلاقية ، ولكن الحل لن يتأتى بركلات عنيفة فى رقصة جاز عصرية ، بل بالإدلاء بإجابة لا هندسية فيها من أى نوع . وإذا لم نواجه أزمتنا ونكتشف رؤية جديدة مبنية على مبادئ جديدة فلن يكون ثمة حرية . إن الحرية مثل العاطفة صوت حى ، وعندما أستمع إليه يجب أن أتركه يتحدث» . ويمكن أن تعتبر هذه السطور ميثاقا معلنا عن « التجريدية التعبيرية » الأمريكية . ومن أبرز أسائها جاكسون بولوك ، وجوتليب ، ونيومان ، وكلاين ، ودى كونينج ، وسام فرانسيس .

وقد استمتع بولوك (١٩١٢ – ١٩٥٢) في أعماله بأن يترك نفسه يضيع بين خيوط عنكبوت أوفى تيه من الحلزونات والأسهم لا يخرج من شباكها إلا بالفراغ من لوحته ، وذلك فيم سمى « بالتبقيعية » أو « التصوير الحركى » وما من وقت وصلت فيه « التعبيرية » إلى هذه الذروة ولاكانت حرية الفنان بهذا الإطلاق .

وفى عام ١٩٣٧ مضى المصور الإسبانى الكبير بابلوبيكاسو ( ١٨٨٧ – ١٩٧٣) إلى مرحلته المسهاة بمرحلة « الوجوه المزدوجة » وهى محاولة لتقديم الوجه الإنسانى فى أكثر من وضع فى وقت واحد. وبعض هذه الوجوه التى يمسخها بيكاسو ذات قوة تعبيرية هائلة ، مثل وجه « المرأة الباكية » التى صورها عام ١٩٣٨ حتى إن المشاهد ينتابه الإحساس بأن بيكاسو لم يكن يصور بتلك اللوحة وجهاً بل حالة نفسية . وربما كان

بيكاسو بهذه الوجوه المذعورة المتوسلة الضارية قد استشعر بركة الدماء التي ستلقى بالإنسان فيها حرب عالمية تطرق الأبواب وتجلى أمام بصيرة الفنان سؤال أخطر من كل الأسئلة الشكلية التي عرض لها فنه من قبل وهو: ما قيمة الإنسان؟ ويحكى الناقد وتاجر اللوحات كاهنويلر أن بيكاسو حدثه عام ١٩٣٣ عن فن ليس سعيا نحو رؤية جالية جديدة ، بل إجابة عن الأسئلة القلقة التي تؤرق بال البشر. وقد استعرت نار السؤال والإجابة في « مصارعات الثور مينوس » عام ١٩٣٥ حيث نرى الزواج الأبدى في قلب الإنسان بين النور والظلام، بين الحرية والاستبداد. وفى عام ١٩٣٧ بدت تعبيرية بيكاسو عارمة ، وقد أثارتها الحرب الأهلية الدائرة في بلاده ، فرسم لوحته الحائطية الضخمة « جيرنيكا » في سورة من الغضب والاشمئز إز عقب إرسال النازي لطائراتهم والاعتداء على القوم العزل في جيرنيكا عاصمة مقاطعة الباسك الإسبانية.

وفى عام ١٩٤٩ قدم بيكاسو لوحته الذائعة الصيت «الحامة» تحية اللسلام والمحبة بين البشر. وقد دخل فنه الوداعة والسكينة والرصانة ، إلا أنه تحت تأثير انفعاله بأعمال الوحشية في كوريا صور لوحته «مذبحة في كوريا » عام ١٩٥٠ إيمانا بمبدئه الأصيل من وجوب الدفاع عن الإنسان ضد كل الاعتداءات البربرية ، سواء كانت تلك الاعتداءات في إسبانيا أو في كوريا أو في الجزائر.

ويمكن التعبيرية الحديثة أن تنسب لنفسها «رءوس الشوك» للمصور

الإنجليزى جراهام ساذرلاند (المولود عام ١٩٠٣) و«رسوم الحرب» لأندريه ماسون (المولود عام ١٨٩٦) و«الغابات الاستوائية» لماكس إرنيست (المولود عام ١٨٩١) التي تشع بالجعارين الوضاءة و«معارك» جورج ماتيو (المولود عام ١٩٢١) بصخبه وقذفه للألوان بحيوية تولد صدمات لونية مثل البروق والصواعق.

كما يمكن أن تدعى التعبيرية لنفسها من أعمال التصوير الفرنسى الحديث أيضاً عوالم ديبوفيه ومارفينج وبوجيه وبييرسولاج وهارتنج . وفى ألمانيا نجد برونينج وفى النمسا نجد هندرتواسير بلوحاته الشبيهة بالخرائط الجغرافية للأنهار التي تبدو كالأحشاء ، وفى إيطاليا نجد دوفا وبورنى وفى إسبانيا نجد تابيس وساورا .

وهناك أيضاً الهولندى كاريل أبيل وزميله البلجيكي اليشينسكي ، واليابانيون سوجاى وكاى ساتو وكيتو ، وزاووكي ، وإن كانت تقاليد أسلافهم تُحْبط بعض الشيء من طموحاتهم الذاتية .

وفى مصر نجد أول التعبيريين « راغب عياد » ( المولود عام ١٨٩٢) ومن بعده « حامد ندا » ( المولود عام ١٩٢٤) الذي تجلت تعبيريته منذ معارض « جهاعة الفن المعاصر » في الأربعينيات و « جاذبية سرى » « المولودة عام ١٩٢٥) التي تحولت من « التعبيرية الاجتماعية » إلى « التعبيرية التجريدية » و « فؤاد كامل » ( ١٩١٩ – ١٩٧٢) الذي مارس عن جدارة وجسارة « التصوير الحركي » من خلال «تجريديته مارس عن جدارة وجسارة « التصوير الحركي » من خلال «تجريديته

التعبيرية » و « جورج البهجوري » ( المولود عام ١٩٣٢) وقد ارتقى برسومه الكاريكاتيرية إلى تعبيرية تجلت بالأخص فى شخوصه النحيلة السمراء التي تطالعك عيونها بشتى الأسئلة ، وتستفسر منك عن شتى الإجابات ، والمصور السكندرى « فاروق شحاته » ( المولود عام ١٩٣٨) الذي كرس أعاله فى الحفر للترجمة عا فى قلب الإنسان من ألم واحتجاج ، ولعله أكثر مصورينا ارتباطاً بالتعبيرية الألمانية ، كما يمكن التعبيرية المصرية أن تفخر أيضاً بأعال للمصور الكبير « رمسيس يونان » التعبيرية المصرية أن تفخر أيضاً بأعال للمصور الكبير « رمسيس يونان »

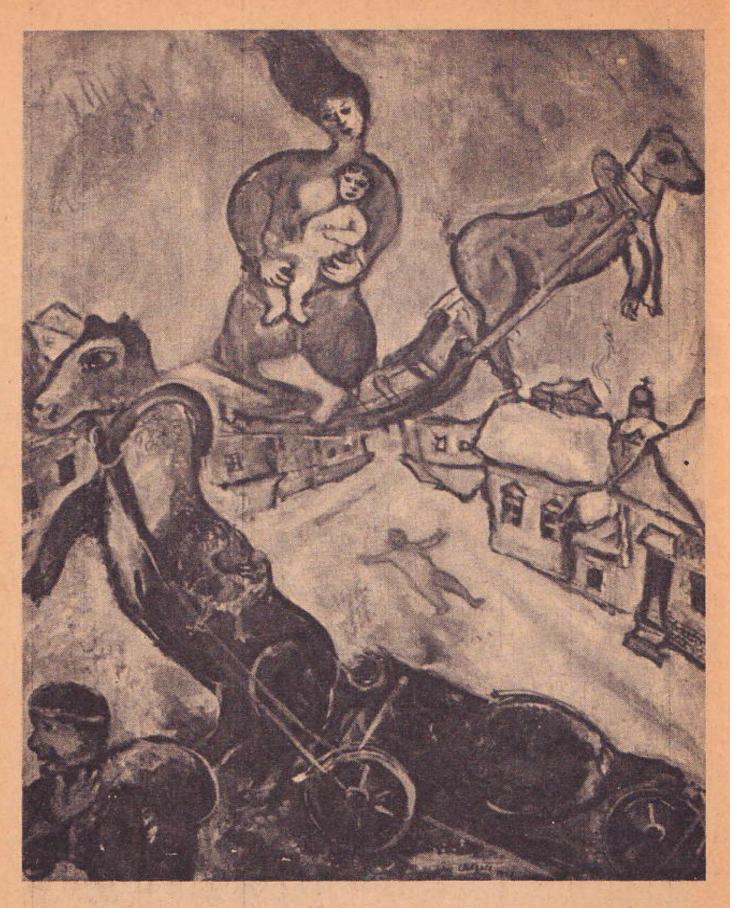

شكل (١) شاجال - الحرب



شكل (٢) أوروزكو - الضحايا

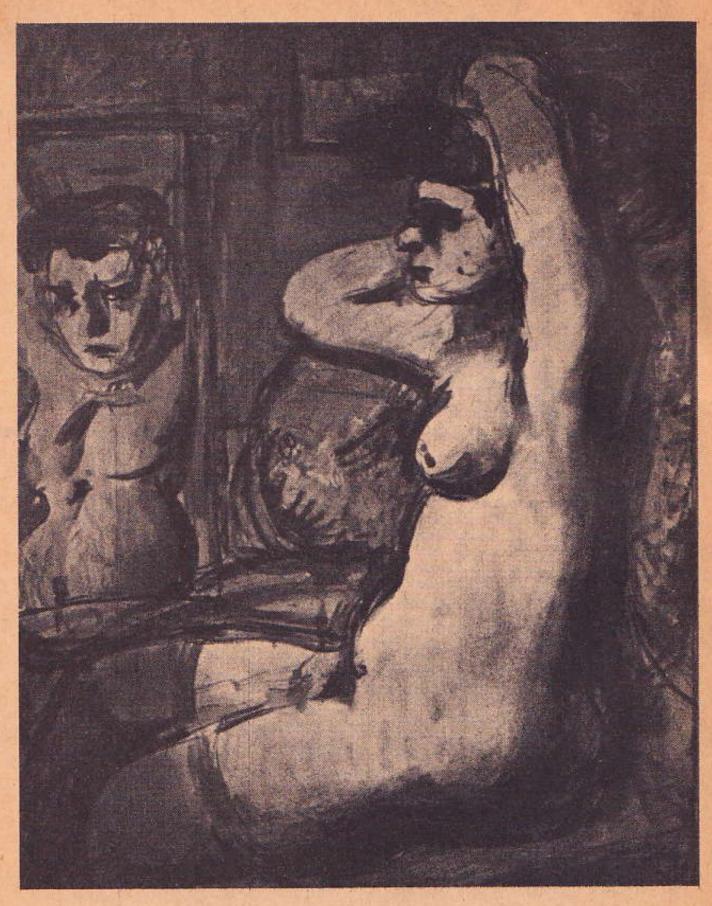

شكل (٣) رووه - أمام المرآة

## الكئاب القادم

### ميراث الفقراء

فؤاد شاكر

رقم الإيداع (قم الإيداع /۱۹۷۸ ما ISBN ۹۷۷ – ۲۴۷ – ۲۳۳ – ۲ الترقيم الدولى الدولى الدولى الدولى الدولى الدولى الدولى الدولى الدول الد

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)



#### هـذا الكتاب

تشير التعبيرية إلى نهج أصولى فى إدراك الوجود تفصح عن الأحاسيس الداخلية . بما يجعلنا نعدًل طريقتنا فى التعبير .

وهذا بحث في مغزى ودلالة التعبيرية في الفن الحديث ومقارنة واعية بينها وبين المذاهب الفنية الأخرى .



### بسم الله الرحمن الرحيم

قام بإعداد هذه النسخة pdf وفهرستها ورفعها:
د محمد أحمد محمد عاصم نسألكم الدعاء